

# ابْرِ الْمُحْدِلُ وَلَوْ الْمُعْدِلُونِ فِي الْمُعْدِلُونِ فِي الْمُعْدِلُونِ فِي الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُونِ فَي الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلِ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلِ الْمُعْدِلُ الْمُعِلِلْ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلِ الْمُعْدِلْ الْمُعْدِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلِ الْمُعْدِلِ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلْ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلِ الْمُعْدِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلِي الْمُعْدِلِلْ الْعِلْمُ لِلْمُعِلْ الْمُعِلْ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعِلْ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلْمُ لِلْمُعِ

مُزِيْل لملكَام عَن حَتَّام الأنَّامْ

العلّامَة ولي الرّين عَبرالرّحن بن محيّرَبن خَ لدُونِ المتوَفِىٰ ٨٠٨ هـ

> داهة وتحقيق وتعليم. المستَشارالدّڪتورُ

فؤاد عَبِ المنعِم أَجِمَ المنافِق المنعِم أَجِمَ المنافِق المنافق المناف

الأستاذ المشاكِ في السيّاسَة الشرعيّة كلية الشربعة \_ قسّم لقضاء حجّامِعَة أمُ القري

#### دار الوطن

الرياض ـ شارع المعذر ـ ص . ب ٣٣٩٠ الرياض ـ شارع المعذر ـ ص .







## تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد . . .

فإن نعم الله على المرء أجل من أن تعد، وفقني لزيارة تركيا منذ عدة سنوات، وعثرت على عدة رسائل مخطوطة مهمة، منها رسالة: « مزيل الملام عن حكام الأنام » لابن خلدون المؤرخ. هكذا كتب عليها.

وشخصية ابن خلدون لي سابق عهد بها، اطلاعًا على مقدمته، وتعريفه عن رحلته شرقًا وغربًا، وكتابة عنه قاض من قضاة الإسلام كان له دور بارز في الإصلاح القضائي بمصر في نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع الهجري.

وهذه الرسالة تفرض على المحقق المدقق أن يتأكد من نسبتها إلى ابن خلدون خاصة وأن مؤلفاته كانت محل إحصاء ودراسة، وشخصيته وآثاره كانت موضوعًا لأكثر من مؤتمر علمي في مصر والمغرب، دون أن تكون هذه الرسالة ضمن تلك الإحصاءات والدراسات.

وقد بذلت كل الجهد وقدر الطاقة مستهدفًا التوصل إلى معرفة الحقيقة ومدى صحة نسبة هذه الرسالة لابن خلدون.

الرسالة على صغر حجمها تمثل إضافة إلى فقه القضاء وسياسته في الإسلام، وعنوانها وتقسيمها ومنهجها غير مسبوق، صدرت عن شخصية فقهت الإسلام

عقيدة وأخلاقًا وشريعة، كلاً متكاملاً، وفقهت واقع الناس، والولاية القضائية وأثرها على متوليها - إلا ما رحم ربي - وقدم المثل الأعلى الذي يجب أن ينشده القاضي المسلم من الفوز بمحبة الله ورضاه، فمن ثم استحقت واجب العناية والاهتمام.

اللهم نسألك الفوز بمحبتك ورضاك، وأن تيسر لنا أنفع العلم وأصلح العمل بفضلك وكرمك ومنك.

فؤاد عبد المنعم أحمد

\* \* \*

## الهقدمة

كانت شخصية ابن مخلدون ومقدمته محل دراسات وأطروحات كثيرة في جوانب مختلفة: في الاجتماع، والتاريخ، والسياسة، والاقتصاد، والتربية (١)، وترك ابن خلدون ترجمة ذاتية (٢) تعين كل باحث على دراسته.

ورسالة « مزيل الملام عن حكام الأنام » يتعين أولاً التحقق من نسبتها الى ابن خلدون قبل البدء في ترجمته، ودراسة الرسالة.

#### تتناول هذم المقدمة ثلاثة فصول:

الأول: نسبة الرسالة ووقت تأليفها.

الثاني: دراسة عن ابن خلدون تتضمن: مولده ونسبه، وشيوخه، وعلومه، ووظائفه عامة والقضائية خاصة، وآثاره العلمية.

الثالث: الرسالة: مصادرها، مزاياها، قيمتها العلمية، وصف المخطوط ومنهج التحقيق (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر قائمة الأبحاث التي كتبت عن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي، المجلد الأول من ص ٣٣٧ ـ ٣٤٦. والدكتور على بدوي: مؤلفات ابن خلدون من ص ٣٣٣ ـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًا، تحقيق محمد تاويت الطنجي، مصر، لجنة التأليف والنشر، ١٩٥١م.

<sup>(</sup>٣) نشرت في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد التاسع عشر، (ربيع الآخر ـ جمادى الآخر . الأخر على الأخر على المائة الإسلامي، صاحبها ورئيسها الدكتور عبد الرحمن النفيسة، الرياض، المملكة العربية السعودية.



## **الفصل الأول** نسبة الرسالة ووقت تأليفما

#### مدى نسبة الرسالة إلى ابن خلدون:

الرسالة (مزيل الملام عن حكام الأنام) محل التحقيق مدون عليها عنوانها واسم مؤلفها لابن خلدون المؤرخ، كما ذكر ناسخها صالح جعفر فقال: «ومن خطه اللطيف نقلتها . . . » ومن المعلوم في مجال التحقيق أنه لا يكفي هذا لتحقيق نسبة إلى الرسالة وعنوانها، بل على المحقق أن يجري تحقيقًا تطمئن به نفسه إلى نسبة الرسالة ومؤلفها(١) وذلك من خلال الوسائل التالية:

أولاً: الرجوع إلى كتب المؤلف نفسه هل أشار إلى هذه الرسالة فيها، أو أشار في الرسالة محل التحقيق إلى كتب أو رسائل متحققة النسبة له؟ .

ثانيًا: هل المؤرخون والمترجمون والتلاميذ الذين استفادوا منه أشاروا إلى هذه الرسالة أو نقلوا نصوصًا عنها؟

ثالثًا: هل الرسالة محل التحقيق تتفق مع أسلوب ابن خلدون ومنهجه في الكتابة بعامة وفي القضاء بخاصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل تتفق مع أحكام الفقه المالكي باعتباره فقهيًا مالكيًا ؟

بالرجوع إلى ابن خلدون في كتابه « التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا

<sup>(</sup>۱) الشيخ عبد السلام هارون: تحقيق النصوص، الخانجي، طبعة القاهرة الثانية، ص ٤١، قال: « لا يكفي للمحقق في التراث أن يجد عنوان الكتاب واسم مؤلفه في ظاهر النسخة ليحكم بأن المخطوطة من مؤلفات صاحب الاسم المثبت بل عليه أن يجري تحقيقًا علميًا حتى يطمئن إلى أن الكتاب صادق النسبة إلى مؤلفه ».

وشرقًا» لا نجد إشارة إلى هذه الرسالة فضلاً عن رسائله وكتبه التي أشار اليها لسان الدين بن الخطيب في كتابه « الإحاطة بأخبار غرناطة »(١) كما أنه بالرجوع إلى الرسالة محل التحقيق لا نجد إشارة إلى أي كتاب أو رسالة متحققة النسبة إلى ابن خلدون، ولكن ابن خلدون بعد عزله عن قضاء المالكية في ولايته الأولى يقول: « ورتعت فيما كنت راتعًا فيه من قبل . . . عاكفًا على تدريس علم، أو قراءة كتاب، أو إعمال قلم في تدوين أو تأليف »(٢).

ويقول أيضًا: « ومازلت منذ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثمانين مكبًا على الاشتغال بالعلم تأليفًا وتدريسًا »(٣).

ويقول بعد عزله من ولاية القضاء للمرة الثانية في منتصف المحرم سنة ثلاث وثماغائة: « رجعت أنا للاشتغال بما كنت مشتغلاً به من تدريس العلم وتأليفه »(٤).

ويحق لنا أن نتساءل ما هي المؤلفات التي ألفها بمصر وأشار إليها؟ ، قد يقول قائل بحق: إنه نقح كتابه الكبير « العبر » ، لأن هناك أكثر من إبرازة لهذا الكتاب تختلف عن نسخته الأولى ، صدرت عنه في مصر منها نسخة للسلطان برقوق ، وأخرى لحاكم تونس (٥).

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن لسان الدين الخطيب توفي سنة ٧٧٦ هـ أي قبل كتاب « العبر » لابن خلدون، انظر الإحاطة، المجلد الثالث، ص٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) التعريف، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) التعريف، ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) التعريف، نفس المصدر السابق، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) النسخة المهداة إلى الملك الظاهر برقوق موجودة برقم ٨٦٣ في مكتبة داماد إبراهيم باشا، إحدى مكاتب السليمانية باستانبول، وتاريخ انتهاء نسخها سنة ٧٩٧ هـ، والنسخة المهداة إلى أمير المؤمنين أبي فارس عبد العزيز بن السلطان أبي العباس أحمد بن السلطان أبي سالم إبراهيم بن السلطان أبي الحسن من بني مرين. هذه النسخة هي التي وقفها ابن خلدون على طلبة العلم بجامع القرويين بفاس في تحبيسته المشهورة، وتاريخها ٢١صفر ٧٩٧هـ. انظر مؤلفات ابن خلدون ص ٧٠-٧٤.

وإذا رجعنا إلى كتب التراجم التي ترجمت له في مصر لا نجد إشارة صريحة لهذه الرسالة فالسخاوي يقول: « وله من المؤلفات غير الإنشاءات النثرية والشعرية التي هي كالسحر التاريخ العظيم »(١).

إذن السبيل إلى تحقيق النسبة هو الرجوع إلى منهج ابن خلدون في التأليف والقضاء وأسلوبه، ومدى اتفاق الرسالة مع شخصية ابن خلدون وأحكام الفقه المالكي.

## نقسم هذا الفصل إلك الهباحث التالية:

المبحث الأول: مدى اتفاق منهج ابن خلدون في التأليف مع رسالة « مزيل الملام ».

المبحث الثاني: مدى اتفاق منهج ابن خلدون في القضاء مع رسالة « مزيل الملام ».

المبحث الثالث: مدى اتفاق رسالة « مزيل الملام » مع الفقه المالكي وشخصية ابن خلدون.

المبحث الرابع: مدى اتفاق أسلوب ابن خلدون مع رسالة « مزيل الملام » . المبحث الخامس: وقت تأليف رسالة « مزيل الملام » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، المجلد الرابع، ص ١٤٨، ١٤٩.

## المبحث الأول

## مدح اتفاق منمج ابن خلدون في التأليف مح رسالةمزيل الملام

لابن خلدون منهج خاص في التأليف، يسير ما وسعه سيراً منطقياً فيبرهن ويعلل، وينتقل من العام إلى الخاص وبالعكس، ويعنى بالترتيب والتبويب والقسمة إلى أجزاء، ومقدمات وفصول.

يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في منهج ابن خلدون في البحث وطريقته في عرض الحقائق: «... وبحثه للظواهر الاجتماعية يجتاز مرحلتين تتمثل أولهما ... في جمع المواد الأولية لموضوع بحثه من المشاهدات ومن بطون التاريخ.

وتتمثل الأخرى في عمليات عقلية يجريها على هذه المواد الأولية ويصل بفضلها إلى الغرض الذي قصد إليه . . . وهو الكشف عما يحكم الظواهر الاجتماعية من قوانين . . .

وأما طريقة عرضه في المقدمة لما انتهت إليه بحوثه فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة التي يسير عليها المحدثون من علماء الهندسة في عرض نظرياتهم؛ فهو يعنون كل فقرة من بحثه بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار التي انتهى إليها، كما يفعل علماء الهندسة المحدثون أن يجعلوا نص النظرية نفسه عنوانًا للفصل. ثم يأخذ في بيان الحقائق التي استخلص منها هذا القانون أو هذه الفكرة، أي

يأخذ في الاستدلال عليها كما يفعل علماء الهندسة المحدثون في الاستدلال على نظرياتهم. ولا يقتصر في هذا الاستدلال على ماشاهده أو اطلع عليه في بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية تدل على صحة القانون الذي هو بصدده، بل يلجأ كذلك أحيانًا إلى الاستدلال المنطقي الخالص إن كان في الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الإنسان عن طريق الدليل العقلي، وإلى التعليل بحقائق العلوم الطبيعية أو علم النفس إن كان في الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الإنسان عن طريق هذه الحقائق.

وقدم لهذا بمثال في الفقرة التي جعل ابن خلدون عنوانها « فصل في الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء . . . »(١).

هذا المنهج وطريقة العرض ثابتة في رسالة: «مزيل الملام عن حكام الأنام»، فبعد مقدمة وجيزة في رسالته تضمنت قواعد:

\* أن القاضي العادل مستجاب الدعوة، مسدد بنصر الله وملائكته، وفي ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله.

\* وأن القاضي العادل يحكم بما أنزل الله ، ويحكم الرسول عَلَيْ في جميع الأمور ، ويرضى بما قضى ويسلم .

ثم يقسم ابن خلدون رسالته إلى ثلاثة أبواب، يؤخذ كل باب عاسبقه برباط.

في الباب الأول: التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم. وفي الثاني: التنبيه لمهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح أمورهم.

<sup>(</sup>١) المقدمة، جدا، ص ٢٠٣٠.

وفي الشالث: التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في ذم الحكام وانكساف نورهم.

### ثم يقسم الباب الأول إلى فصول منطقية ثلاثة هي:

الأول: في السوابق، والثاني: في المقاصد، والثالث: في اللواحق، وفي كل فصل يضع القواعد التي تحكمه والدليل عليها.

#### ففي السوابق تنبيهات وقواعد هي:

\* أن يؤسس الحاكم أموره على النيات الصالحة في توليه وتقلده للقضاء أو لا ثم في تفاصيل ذلك ثانيًا، ويستند إلى الكتاب الكريم والسنة الشريفة ويبتكر من شعره ويمثل لسان حاله.

\* أن يلجاً إلى الله تعالى في تيسير ذلك له، ويستعينه فيه، ويعتصم به من حرمانه وصده.

\* إذا وصل إلى مجلس الحكم أن يتصف بقول الرسول على: « إن السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة ».

و في الفصل الثاني: في المقاصد يضع القواعد الآتية:

- \* أن الأناة من الله تعالى والعجلة من الشيطان.
- \* تصور الواقعة كالشمس ليس دونها سحاب.
- \* يستحضر حكم تلك الواقعة بالنقل الصريح أو ببذل الجهد في درك الحق من أهل الاجتهاد وبطرقه المعتبرة.
- \* إذا لم يتبين له القضاء . . . لعدم استحضار الحكم أو اعتياص تطبيقه على

الواقعة . . . راجع من يثق بعلمه ودينه وعقله ، ولو في مدينة أخرى .

\* . . . إذا بقى في النفس حزازة فالورع لا يخفي . . . التوقف .

#### وفي الفصل الثالث: اللواحق:

\* محاسبة النفس بعد القيام من المجلس، وتأمل ما حكم فيه . . . والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.

وفى الباب الثاني: التنبيهات لمهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح أمورهم يقسمه إلى ثلاثة فصول:

#### الأول: في المولى عليهم، ويضع القواعد الآتية:

- \* الأيتام: وهم أولاد الحكام اليقظين، وكلهم مسئول عن رعيته.
- \* الأوقاف: أموال الله تعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
- \* المساجد: بيوت الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى اللَّهُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (سورة الحج: الآية ٣٢).
- \* أهل الحبس: أخوان الحاكم، وأسراء حكمه، وهم من عيال الله، وخير الخلق عند الله تعالى أنفعهم لعياله.
- \* طلبة العلم: حملة الشريعة لمن يأتي، وبهم الاهتداء، وهم وصية رسول الله على ، ووارث النبوة فليوصل إليهم ميراثهم.
- \* أرامل البلد، والفقراء والمساكين وأبناء السبيل: يحسن إليهم بقدر الإمكان ولاسيما الجيران.

#### والفصل الثاني: في المتصرفين، يضع التنبيهات والقواعد الآتية:

\* من في باب الحكم . . . يستجودون ، . . . ويتفقد أحوالهم في كل وقت .

\* نواب الحكم . . . تستعرض كل واقعة رفعت إليهم وأحكامهم فيها ، ويتلافى الباطل منها .

\* الأوصياء والأمناء ونظار الأوقاف: . . . تستعلم أحوالهم، ويبادر إلى تدارك ما يفسده أحدهم، والتنبيه عليه والتحذير من مثله، والاستبدال بمن خطؤه كثير.

\* المعدلون: يتفقد أحوالهم، وسيرة كل منهم، ويوعظ المتهم، ويردع المتساهل، ولا يسمع من بعضهم في بعض فيما يختص بهم.

\* المتشاحنون المتعادون من وجوه الناس وكبرائهم: يصلح بينهم.

\* مهمات الأكابر، وما لهم به اهتمام: يبادر إلي قضائه، والإسراع بإعلام الحال فيه مفصلاً . . . وإن ظهر منهم نوع إلزام أحيل الأمر على مراجعة الأكابر من قضاة القضاة وعلماء الإسلام.

والفصل الثالث: في الخالطين، ويضع التنبيهات الآتية مستمدًا ذلك من الكتاب والسنة:

- \* خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
- \* حسن التأدب عند اللقا والوداع والمجالسة وقضاء الحقوق.
- \* الحذر التام من مصاحب يتوصل بصحبته للحكام إلى أغراض فاسدة.
  - \* شدة الحذر من حبيب لا رأي له يأمر بالسوء ويحث عليه.
- \* نعم العون على الخير أخوان أخوان الصفا، إن نسى الإنسان خيراً ذكروه وإن ذكر أعانوه.

وفي الباب الشالث: التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في ذم الحكام وانكساف نورهم.

#### يقسم ذلك إلى ثلاثة فصول:

\* الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم المتولد . . . من اعتياد الحاكم نفوذ الكلمة ، والتأمر عليهم ، ورهبتهم منه وتعظيمهم لشأنه .

\* الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان المبتدأ والمنتهى المتولد من اشتغال الحاكم بأحوال الناس الدنيوية الصرفة . . .

\* الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان النفس وتهذيبها الناشئ من معالجة الحاكم غير أرباب الكمالات من أولي الأهواء . . . وما يحمي من ذلك .

ويختم رسالته بتأمل الحاكم لثلاثة أحاديث وليعتن بها ٠٠٠

ننتهي إلى أن المنهج في التأليف واحد بين « المقدمة » ورسالة « مزيل الملام ».

\* \* \*

## الهبحث الثاني

## مدك اتفاق منمج ابن خلدون في القضاء مع رسالة مزيل الملام

بين ابن خلدون منهجه في القضاء في كتابه « التعريف » وعقد مقابلة بين ما ورد فيه وفي رسالة «مزيل الملام» تبين مدى تحقق النسبة بينهما.

\* قال ابن خلدون في «التعريف» ما مارسه تطبيقًا: « فقمت بما دفع إلي من ذلك المقام المحمود، ووفيت جهدي بما أمنى عليه من أحكام الله، لا تأخذني في الحق لومة، ولا يزعني عنه جاه ولا سطوة مسويًا في ذلك بين الخصمين، آخذ بحق الضعيف من الحكمين معرضًا عن الشفاعات والوسائل من الجانبين »(۱).

وقال في «مزيل الملام» تقنينا لتلك الممارسة والتطبيق: «ويستحضر أنه انتصب خليفة لله العظيم في الحكم بين عباده لينفذ أحكام الله تعالى لا أحكام غيره في خلقه تعالى وعبيده هو سبحانه . . . ويأذن في إحضار الخصوم غير مسامح لنفسه بفلتة لسان أو لفتة ناظر أو حركة حتى يكونوا عنده في الحق سواء، ولا يأخذه في الله لومة لائم .

لا كانَ مَنْ لِسواكَ فيه بَقِيَّةُ يَجِدُ السَّبيلَ إِليه منها العُذَّلُ (٢)

\* وقال في « التعريف » معبراً عن واقع الحال في مجتمع تولى قضاءه والحكم بين خصومه: « . . . والنظر في عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات ، فقد كان البار

<sup>(</sup>١) التعريف، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام، ق ٣ب، ص ١٠٩.

منهم مختلطًا بالفاجر، والطيب ملتبسًا بالخبيث . . . وتؤدّي إلى العلم بالجرح في طائفة منهم، فمنعتهم من تحمل الشهادة . . . »(١).

وقال في « مزيل الملام » لما تفرضه الشريعة العادلة على القاضي في مثل تلك الأجواء والمجتمعات: « . . . المعدلون، يتفقد أحوالهم، وسيرة كل منهم، ويوعظ المتهم، ويردع المتساهل، ويطالبون بإصلاح ذات بينهم . . . ولا يسمع من بعضهم في بعض فيما يختص بهم .

وأما المرافعات فيبحث عن صحتها سراً، ويعمل بمقتضاه (٢) ».

والمعدلون ـ كما قال في المقدمة: «حقيقة وظيفتهم القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تحملاً عند الإشهاد، وأداء عند التنازع وكتبًا في السجلات . . . (٣) ».

ويقصد بالمرافعات الإجراءات المقررة لتصحيح الدعوى والسير فيها(١) فيعمل بها بمقتضى علمه بالجرح.

\* وقال في « التعريف » بشأن المسؤولين عن الأوقاف واقعًا عاشه: « . . . منهم كتاب الدواوين للقضاة ، والتوقيع في مجالسهم ، قد دربوا على إملاء الدعاوى ، وتسجيل الحكومات ، واستخدموا للأمراء فيما يعرض لهم من العقود ، بإحكام كتابتها ، وتوثيق شروطها . . . وقد يسلط بعض فيهم قلمه على العقود المحكمة ، فيوجد السبيل إلى حلها بوجه فقهي أو كتابي ويبادر إلى ذلك

<sup>(</sup>١) التعريف، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام، ق ٨ أ، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون، ج٢، ص٦٣٥.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط، ج١، ص ٣٦١، مادة « رفع ».

متى دعا إليه داعي جاه أو منحة، وخصوصًا في الأوقاف التي جاوزت حدود النهاية في هذا المصر بكثرة عوالمه، فأصبحت خافية الشهرة، مجهولة الأعيان، عرضة للبطلان، باختلاف المذاهب المنصوبة للحكام بالبلد . . . (١١) ».

وقال في «مزيل الملام» مقابل هذا ما ينبغي أن يصان به هذا المرفق من مرافق المسلمين وما يجب أن يكون عليه: «الأوقاف، تعمر وترمم، وتؤجر، وتخلص من أيدي الظلمة، ويوصل ثبوت أحكامها، وتشهر إشهاراً يمنع الاستيلاء عليها يوماً ما، . . . وتحمى من كل مفسد ومؤذ ويشرف عليها كل وقت(٢)».

\* وقال ابن خلدون في « التعريف » بشأن استقلاله في القضاء: « وأرادني بعض على الحكم بغرضهم فوقفت وأغروا بي الخصوم فتنادوا بالتظلم عند السلطان، وجمع القضاة وأهل الفتيا في مجلس حفل للنظر في ذلك، فخلصت تلك الحكومة من الباطل خلوص الإبريز، وتبين أمرهم للسطان، وأمضيت فيها حكم الله إرغامًا لهم . . . (٣) ».

\* وقال في « مزيل الملام » عن واجب القاضي في عدم التدخل في قضائه: «ما كان من مهمات الأكابر ، ومالهم به اهتمام . . . فإن ظهر منهم نوع إلزام أحيل فيه الأمر على مراجعة الأكابر من قضاة وعلماء الإسلام ونحو ذلك(؟) » .

يتضح من خلال هذه المقابلة اتفاق منهج ابن خلدون في القضاء مع ما تضمتنه رسالة « مزيل الملام » من مبادئ وأفكار .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التعريف، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام، ق ٦ب، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) التعريف، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) مزيل الملام، ق ٨أ ص ١٣٧، ١٣٨.

## الهبحث الثالث

## مدح اتفاق رسالة «هزيل الهلام» هم الفقه المالكي وشخصية ابن خلدون

قد يقول قائل: كيف تثبت نسب هذه الرسالة لابن خلدون الفقيه المالكي وقد تضمنت بعض الأحكام التي تعارض المذهب المالكي؟ نقول: إن رسالة ابن خلدون موجهة إلى القضاة بعامة وليس لقضاة المالكية فقط، وإن الرسالة تتفق مع استقلال ابن خلدون، وتتأكد بأقواله.

فإن قال قائل: إنه استند إلى الشافعي في قوله: « من استحسن فقد شرع (١) » وإن فقهاء المالكية وافقوا فقهاء الحنفية بالعمل بالاستحسان.

والاستحسان في الاصطلاح: هو عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي، أو عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول.

قال ابن العربي: « والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين . . . والعموم إذا استمر ، والقياس إذا اطرد فإن مالكًا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة ، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس (٢) ».

<sup>(</sup>١) مزيل الملام ق٤/ أص ١١٤، وانظر رأي الإمام الشافعي في « الرسالة » في بطلان الاستحسان وأنه لا يجوز القول به، الفقرات ١٤٥٦ ـ ١٤٦٨، والأم الجزء السابع ص ٣٠٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، جـ٢، ص ٧٥٤ ـ ٧٥٥.

وقال الشاطبي: « قاعدة الاستحسان عند مالك هي الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي (١) ».

وقال ابن رشد: «هو أن يكون طرحًا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع (٢)».

وبيان موقف ابن خلدون من الاستحسان أشار إليه في المقدمة فقال: «واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة إن خالف بعضهم في الإجماع والقياس، إلا أنه شذوذ.

وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها، وشذوذ القول فيها(٣) ».

\* وقد يقول قائل: إنه تطلب في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد بقوله: «بذل الجهد في درك الحق من أهل الاجتهاد وبطرقه المعتبرة . . . (١٠) » في حين أن المستقر بين فقهاء المالكية وخاصة بعد القرن السادس أنه من شروط الكمال والاستحباب لا من شروط الصحة أو شروط الإيجاب والاستحقاق .

قال ابن المنصف: « والقسم الثالث: شروط كمال واستحباب، وهي كثيرة جدًا، ومتعذرة الاجتماع وبعضها أوكد من بعض . . . ، أن يكون عالمًا ممن يسوغ

<sup>(</sup>١) الموافقات في أصول الأحكام، تعليق الشيخ محمد الخضر حسين جـ١، ص ١٦ـ١٧.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن أستاذنا الشيخ محمد مصطفى شلبي: «الاستحسان في الفقه الإسلامي وعلاقته بالاستثناء في التشريع » ضمن كتاب الفقه الإسلامي أساس التشريع، ص ١٥٩ ـ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) المقدمة، جـ٣، ص ١٠٦٢.

<sup>(</sup>٤) مزيل الملام، ق ٤ب ص ١١٤.

له الاجتهاد . . . (۱)».

«وقال ابن فرحون: « وأما رتبة الاجتهاد؛ فإنها في المغرب معدومة».

قال المازري في اشتراط كون القاضي نظاراً: هذه المسائل تكلم عليها العلماء الماضون لما كان العلم في أعصارهم كثيراً منتشراً، وشغل أكثر أهله بالاستنباط والمناظرة على المذاهب. وأما عصرنا هذا فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفت نظار قد حصل آلة الاجتهاد واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام والاقتدار على تأويل ما يجب تأويله، وبناء على ما تعارض بعضه على بعض وترجيح ظاهر على ظاهر، ومعرفة الأقيسة وحدودها وأنواعها وطرق استخراجها وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض. هذا الأمر زماننا عار منه في إقليم المغرب كله فضلاً عمن يكون قاضيًا على هذه الصفة فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل يكون قاضيًا على هذه الصفة فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل للأحكام وإيقاع للهرج والفتن والنزاع لا سبيل إليه في الشرع . . . (٢٠) ».

اجتهاده إلى قول من قال به . . . » .

<sup>(</sup>١) تنبيه الحكام لمآخذ الأحكام، أعده للنشر عبد الحفيظ منصور، دار التركي، تونس، ١٩٨٨م، ص ٣٤، وفي نفس المعنى: التاودي، حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم، حاشية على البهجة، المجلد الأول هامش ١٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>۲) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١٨، ١٩، وانظر ابن هبيرة: الإفصاح عن المعاني الصحاح ج ٢، ص ٣٤٣، قال: « لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد، فإنه إنما عني به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب، التي اجتمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به، لأنه مستند إلى أمر رسول الله على وإلى سننه. فالقاضي في هذا الوقت، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتقاد طرقها، وعرف من لغة الناطق بالشريعة على ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه ، وغير ذلك من شروط الاجتهاد، فإن ذلك مما قد فرغ له منه غيره، ودأب له فيه سواه، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين ما أراحوا فيه من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم، ودونت العلوم وانتهت الى ما اتضح فيه الحق. فإذا عمل القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم، فإنه في معنى من كان أداه في المعنى من كان أداه

ويؤكد ابن خلدون ماورد في رسالة « مزيل الملام » قوله في « المقدمة »: « وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسمًا للتداعي وقطعًا للنزاع ، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة ، فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجًا في عمومها.

فأما اشتراط العلم فظاهر، لأنه إنما يكون منفذًا لأحكام الله تعالى إذا كان عالمًا بها، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها. ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدًا، لأن التقليد نقص؛ والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال(١)».

\* ومن الموضوعات القضائية المهمة التي تطابق فيها موقف ابن خلدون في هذه الرسالة (مزيل الملام) مع آرائه في المقدمة مما يدل دلالة واضحة أن مؤلفهما واحد موضوع إيثار الصلح على إصدار حكم قوله في (مزيل الملام): «إذا وضح له الحكم كالشمس المضيئة، فحينئذ يحاول المصالحة بين الخصمين ولاسيما في الأمور الدراسة من غير تحليل حرام ولا تحريم حلال، ولا إكراه تخجيل، ولا رأي فيه شطط وتباعد فاحش علمه مستحقًا . . . والصلح خير فإن امتنعا عن الصلح بعد إعلامهما بالحكم ونفي الجهالة به عنهما وعظا بنحو «إنكم تختصمون إلى . . . (1) » فهذا يخالف ما عليه فقهاء المالكية :

ا - قال ابن فرحون: « . . . إذا أشكل على القاضي وجه الحق أمرهم بالصلح؛ فإن تبين له وجه الحكم فلا يعدل إلى الصلح وليقطع به فإن خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون، جـ ٢، ص ٦٢٧، ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام ق ٤ب ص ١١٥، ١١٦.

أقامها وأمرهما بالصلح . . . وفي الطرر لابن عات . . . وأما إذا تبين للحاكم موضع الظالم من المظلوم لم يسعه من الله تعالى إلا فصل القضاء . . .

وقال بعضهم: قول عمر رضي الله تعالى عنه: ردوا القضاء بين ذوي الأرحام محمول على أنه يجب أن يردهما ما لم يجب الحق لأحدهما؛ فإذا وجب الحق لم ينبغ للقاضي أن يؤخر إنفاذه (١) ».

٢ ـ وقال ابن المناصف: « . . . و لا يدعو إلى الصلح إذا تبين الحق لأحدهما ،
 إلا أن يرى لذلك وجهًا ، وأنه متى أوقع الحكم تفاقم الأمر ، وخشيت الفتنة (٢) » .

٣ ـ وقال ابن حجر: « فإن الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين، ومنع ذلك بعضهم وهو عن المالكية (٢) ».

هذا الرأي كما لا يتفق مع فقهاء المالكية فهو لا يتطابق مع جمهور الفقهاء ولكنه يتفق واستقلال ابن خلدون واجتهاده في الفروع الفقهية .

\* وقد يقول قائل: إن رسالة « مزيل الملام » لم يرد فيها لفظ الإعذار قبل الحكم، وهو من سمات الفقه القضائي لدى المالكية.

والإعذار في الاصطلاح: سؤال من توجه عليه موجب الحكم هل له ما يسقطه؟ وفي تفسيره قال الإمام مالك: وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما، وفهم القاضي عنهما، وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما: أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا: لا، حكم بينهما، ثم لا يقبل منهما حجة بعد إنفاذ

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام جا ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الحكام لمآخذ الأحكام ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جه ص ٣٠٧، ٣٠٨.

القضاء، وإن قال: نعم، بقيت لي حجة، أنظره القاضي . . . »(١).

والإعذار شرط لصحة الحكم، والحكم بلا إعذار باطل، والإعذار واجب على كل حال(٢).

والواقع أنه لم يرد لفظ الإعذار في رسالة (مزيل الملام) واستقل ابن خلدون بقوله: « بإعلامهما بالحكم ونفي الجهالة به عنهما (٣) » لأن الرسالة ليست خاصة بقضاة المالكية ؛ وإنما هي للقضاة عامة .

\* كما أن مصطلحات نظام القضاء وولايته وما يتبعه الواردة في الرسالة تتفق مع العصر المملوكي الذي عاش فيه ابن خلدون أنه وتأكدت بأقوال ابن خلدون نفسه؛ فقد قال في المقدمة: « واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أمر المحجور عليهم من المجانين واليتامي والمفلسين وأهل السفة، وفي وصايا المسلمين وأوقافهم، وتزويج الأيامي عند فقد الأولياء على رأي من رآه، وبالنظر في مصالح الطرقات والأبنية، وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيها بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع ولايته أنه ".

<sup>(</sup>١) ابن فرحون: تبصرة الحكام جـ١ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) التاودي: حلى المعاصم بهامش البهجة جـ١ ص ٢٤، ٦٥.

<sup>(</sup>٣) مزيل الملام ق ٤ب ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر معيد النعم ومبيد النقم ص ٦٢، ٦٣ ومحمد الأسيوطي: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ص ٣٥٦، ٣٦٩ « فيما يتعلق بوظيفة القضاء من التواقيع والتسجيلات، وتفويض الأنظار، والتداريس، والنظر على الأوقاف الجارية تحت نظر الحكم العزيز، ونصب الأمناء، والقوام على الأيتام الداخلين تحت حجر الشرع الشريف وغير ذلك من التعلقات التي هي منوطة بحكام الشريعة المطهرة ».

<sup>(</sup>٥) المقدمة ج٢ ص ٦٣١.

## الهبحث الرابع

## مدك اتفاق أسلوب ابن خلدون مع رسالة «مزيل الملام»

يتميز أسلوب ابن خلدون بالسهولة والوضوح والتعبير الدقيق عن الحقائق، وقوة التدليل، وترابط الفكرة، وحسن الأداء والتناسق، وتخير المفردات والتراكيب العربية السليمة، وهو مُولع بالاستشهاد بآية أو حديث أو مثل أو بيت شعر مشهور أو مبتكر، وقد تخلص من قيود السجع المتكلف والمحسنات البديعة السائدة في عصره عدا مواطن قليلة يقدم فيها لكتابه أو رسالته أو خطبته فإنها تكون بأسلوب مسجع ؟ لأنها كانت تعد في عصره وسيلة لإظهار البراعة والتمكن من اللغة، والقدرة على استخدام الألفاظ والتراكيب فجارى في عصره في ذلك حتى لا يتهم بالضعف (۱۱)، فهي لازمة من لوازمه الأسلوبية. إن وضع مقدمة هذه الرسالة، مع ما قدم به كتابه (العبر) مع خطبته في أول درس بالمدرسة القمحية تشير بوضوح إلى أنها صادرة من نبع واحد.

## فقد ورد في مقدمة «مزيل الملام عن حكام الأنام»:

«الحمد لله رافع المقسطين عنده على منابر من نور، وفاك ذي البر؛ ومطلق ذي الحق من غل الولاية يوم النشور، ومسلمه من كل ويل، وندامة وخزي وثبور.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكم العدل، الناصر بنفسه كل قاض لا يجور، والمسدد بملائكته المسئول منهم على القضاء والمكره المجبور،

<sup>(</sup>١) الدكتور علي عبد الواحد وافي: مقدمة ابن خلدون جـ١ ص ١٣٧، ١٣٠.

والمظل في ظله الإمام العادل مع إجابة دعائه وجعله من أهل الجنة والحبور.

وأشهد أن محمداً سيد ولد آدم الذي لا أعدل منه في قضاة الدهور، ورسوله الذي لا إيمان لمن لم يحكمه في جميع الأمور، ويرضى بما قضى ويسلم آمناً من كل حيف وقهور، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أولي الفضل المشهور، ما أخذ الولاية قوي، واعتزلها ضعيف مع الحق يدور، وما ذبح بغير سكين من جعل قاضيًا بين الناس، ولاسيما من ليس بعالم ولا تقي حذور، وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعده (١)».

#### وورد في مقدمة كتابه «العبر»:

«الحمد لله الذي له العزة والجبروت، وبيده الملك والملكوت، وله الأسماء الحسنى والنعوت، العالم فلا يغرب عنه ما تظهره النجوى أو يخفيه السكوت، القادر فلا يعجزه شيء في السموات والأرض ولا يفوت، أنشأنا من الأرض نسمًا، واستعمرنا فيها أجيالاً وأممًا، ويسر لنا منها أرزاقًا وقسمًا، تكنفنا الأرحام والبيوت، ويكلفنا الرزق والقوت، وتبلينا الأيام والوقوت، وتعتورنا الآجال التي خطر علينا كتابها الموقوت وله البقاء والثبوت، وهو الحي الذي لا يموت.

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل المنعوت الذي تمخض لفصاله الكون قبل أن تتعاقب الآحاد والسبوت، ويتباين زحل واليهموت، وشهد بصدقه الحمام والعنكبوت، وعلى آله وأصحابه الذين في محبته واتباعه الأثر البعيد، والصيت والشمل لجميع في مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتيت ما اتصل بالإسلام جده المبخوت. وانقطع

<sup>(</sup>١) النص المحقق، ق ٢/أ، ص ٩٧، ٩٨.

بالكفر حبله المبتوت، وسلم كثيرًا أما بعد . . . (١١)».

#### وفي خطبة ابن خلدون في أول درس بالمدرسة القمحية ما نصه:

« الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل سؤالها، ووفق من هداه للشكر على منالها، وجعل جزاء المحسنين في محبته، ففازوا بعظيم نوالها، وعلم الإنسان الأسماء والبيان، وما لم يعلم من أمثالها، وميزه بالعقل الذي فضله على أصناف الموجودات وأجيالها، وهداه لقبول أمانة التكليف، وحمل أثقالها.

وخلق الجن والإنس للعبادة، ففاز منهم بالسعادة من جد في امتثالها، ويسر كلاً لما خلق له، من هداية نفسه أو إضلالها، وفرغ ربك من خلقها وأرزاقها وآجالاً.

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نكتة الأكوان وجمالها، والحجة البالغة لله على كمالها، الذي رقاه في أطوار الاصطفاء، وآدم بين الطين والماء، فجاء خاتم أنبيائها وأرسالها، ونسخ الملل بشريعته البيضاء فتميز حرامها من حلالها، ورضي لنا الإسلام دينا، فأتم علينا النعمة بإكمالها والرضاعن آله وأصحابه غيوث رحمته المسنجة وطلالها، وليوث ملاحمه المشتهرة وأبطالها، وخير أمة أخرجت للناس في توسطها، واعتدالها وظهور الهداية والاستقامة في أحوالها، صلى الله عليه صلاة تتصل الخيرات باتصالها، وتنال البركات من خلالها أما بعد . . . (٢) ».

والبين رجوعًا إلى النصوص السابقة يلاحظ أن ابن خلدون يبدأ بالجملة

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون جا ص ٢٨١، ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) التعريف، ص ٢٨٠، وانظر ص ٢٨٦ خطبة ابن خلدون للمدرسة للظاهرية أو البرقوقية ومن نصها: «الحمد لله الذي من على عباده، بنعمة خلقه وإيجاده، وصرفهم في أطوار استعباده بين قدره ومراده، وعرفهم أسرار توحيده، في مظاهر وجوده، وآثار لطفه في وقائع عباده، وعرضهم على أمانة التكاليف ليبلوهم بصادق وعده وإيعاده . . .

الاسمية «الحمد لله . . . »، وأن مقدماته وخطبه مسجوعة ، ويتحرر في موضوع كتبه ورسائله بعد المقدمة عن السجع ، وأنه يختم فصوله بجملة دعائية ؛ فمثلاً في مقدمة ابن خلدون في الجزء الثاني ، الباب الثاني في العمران البدوي ، نجده يختم كثيرا من الفصول بقول : « والله سبحانه وتعالى أعلم (۱) » وفي رسالة (مزيل الملام عن حكام الأنام) يختم بقوله « والحمد لله تعالى وحده (۲) ».

وتكرر جملة (حسبنا الله ونعم الوكيل) في « المقدمة » وفي رسالة (مزيل الملام (٢٠)).

وإذا رجعنا إلى كتب التراجم التي ترجمت لابن خلدون في مصر لا نجد إشارة صريحة لهذه الرسالة فالسخاوي يقول: « وله المؤلفات غير الإنشاءات النثرية والشعرية التي هي كالسحر، التاريخ العظيم (٤) ».

والرسالة التي بين أيدينا قطعة أدبية مزيجة من النثر الرصين والشعر البديع الموزون.

إن هذه المقارنة الفكرية والنصية لا تترك مجالاً للشك في أن رسالة (مزيل الملام عن حكام الأنام)هي من تأليف العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون حيث يتبين فيها ملامح نتاجه الفكري، ويتأكد منها منهجه العلمي وأسلوبه التعبيري.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المقدمة، جـ٢ ص ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٨، ٤٨٥، ٤٩٥، ٤٩٧...

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام، ق ٢/ب، ١٠٠، ق ٣ ب ١٠٩، ق ٤ أ، ١١٣ ، . . .

<sup>(</sup>٣) المقدمة، جا ص ٢٩٠ ج ٢ ص ٥٢٢، ١٩٥٠ جـ ٣ ص ١١٩٦، ١٢٦٠؛ وفي مزيل الملام ق ٣/ أب ص ١٥٦، ١٥٦. وفي مزيل الملام ق ٣/

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، المجلد الرابع، ص ١٤٨، ١٤٩.

## الهبحث الخامس

## وقت تأليف رسالة [مزيل الملام]

وردت أبيات شعرية على هامش الورقة الثانية تعين على تحديد تأليف الرسالة

بطَائد ركَ المَيْمُون يَا خَيْرَ مُنْعِم وَأَنْعَمْتَ حَتَّى لَمْ تَجِدْ غَيْرَ أَنْعِم جَلاً بسنا آلائِهِ كُلَّ مُظْلِم

لك الخَيْرُ، تَغْرُ الْمُلْكِ بِادِي التَّبَسُّم عَدَلْت إلى أَنْ لَمْ تَدَعْ غَيْر عَادِل فَوَجْهُ التَّهِـانِي والبَشَائِر مُشْرِقُ فَمَا لِمَدِيدِ عِنْهُ مِنْ مُتَأَخَّر وَمَا لِوَلائِي في مِنْ مُتَقَدَّم تطوقْتُ كالوَرْقَاءِ مِنْهُ بِنِعهِ فَهَا أَنَا مِنْ شُكْرِي لَهَا فَى تَرَنُّم (١)

فهذه الأبيات يمتدح فيها سلطان عصره بأنه أقام العدل بإعادته إلى القضّاء فهو بهذا أعاد الحق إلى أهله وخلع منه من لم يكن غير عادل فيه؛ فلم يدع فيه من ليس يتوخى في أحكامه العدل والإنصاف.

وقد أورد ابن خلدون في « التعريف » بتعيين جمال الدين البساطي على قضاء المالكية، ثم عزل السلطان له وإعادة ابن خلدون إلى منصب القضاء قائلاً: « بذل في ذلك لسعاة داخلوه قطعة من ماله ، ووجوها من الأغراض في قضائه . قاتل الله جميعهم فخلعوا عليه أواخر رجب سنة أربع وثماغائة. ثم راجع السلطان بصيرته، وانتقد رأيه، وأرجع إلى الوظيفة خاتم سنة أربع . . . (٢) ».

فهذه الرسالة كتبها ابن خلدون في الغالب في أواخر سنة أربع وثمانمائة للهجرة النبوية الشريفة.

<sup>(</sup>١) مزيل الملام هامش ق ٢ أحاشية ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) التعريف ص ٢٨٣.



## الفصل الثاني ابن خلدون الهبحث الأول حياة ابن خلدون

#### نسبه ومولده:

هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم ابن خلدون، يكنى بأبي زيد، ولقب على أثر توليته القضاء « ولى الدين (١) ».

واشتهر بابن خلدون نسبة إلى جده التاسع، وينتهي نسبه إلى واثل بن حجر.

قال ابن خلدون: « ونسبنا في حضرموت من عرب اليمن إلى وائل بن حجر من أقيال العرب، معروف له صحبة ».

ويعتمد في ذلك على رواية الإمام ابن حزم الأندلسي (المتوفى ٢٥٦هـ): عند الكلام في دخول هذه الأسرة إلى الأندلس والمغرب من الغزاة الفاتحين (٢).

ولد ابن خلدون في غرة رمضان عام ٧٣٢هـ (٢٧ مايو ١٣٣٢ م) بمدينة تونس من أب عزف عن السياسة، وآثر العلم والأدب، فكان بارزًا في اللغة العربية، وله بصر بالشعر، وفنونه (٣).

<sup>(</sup>۱) المقريزي، أحمد بن علي، السلوك لمعرفة دولة الملوك، تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، مصر، مطبعة دار الكتب، ۱۹۷۰م، جـ٣، القسم الثاني، ص ۵۱۷.

<sup>(</sup>٢) التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًا، تحقيق محمد تاويت الطنجي، مصر، لجنة التأليف والنشر، ١٩٥١، ص ١.

<sup>(</sup>٣) قال عن والده: «قرأ وتفقه. . . وعهدي بأهل الأدب يتحاكمون إليه فيه . . . وهلك في الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة » التعريف، ص ١٤، ١٥.

#### شيوخه وعلومه:

نشأ ابن خلدون في رعاية أبيه وعنايته، ودفع به إلى حفظ القرآن الكريم وتجويده على يد الشيخ محمد بن سعد بن برال الأنصاري(١١).

سمع الحديث وأخذ علومه عن أجلاء عصره وهم: الوادي آشي (٧٤٩هـ)، وابن عبد السلام (المتوفى ٧٤٩هـ)، وأبو البركات البلفيقي (٢) شيخ المحدثين والأدباء والفقهاء والصوفية والخطباء بالأندلس (٢).

درس الفقه المالكي في مجلس القاضي ابن عبد السلام، ومحمد بن سليمان السطي (المتوفى ٥٠٧هـ)، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الجياني (٣).

أخذ العربية والأدب عن أبيه - وساعده في ذلك أبو عبد الله محمد بن العربي الحصايري - وأبي عبد الله محمد بن الشواس الزرزالي، وأبي العباس أحمد بن القصار، وأبي عبد الله محمد بن بحر.

وعني ابن خلدون بالترجمة المفصلة لاثنين من أساتذته كان لهما كبير الأثر

<sup>(</sup>۱) قال ابن خلدون عنه: «كان إمامًا في القراءات لا يلحق شأوه . . . ومشيخته فيها وأسانيده معروفة . وبعد أن استظهرت القرآن الكريم من حفظي ، قرأته عليه بالقراءات السبع المشهورة إفرادًا وجمعًا في إحدى وعشرين ختمة ، ثم جمعتها في ختمة واحدة . . . ودرست عليه كتبا جمة ، مثل كتاب: (التسهيل) لابن مالك النحوي المشهور (المتوفى ۲۷۲هـ) ومختصر ابن الحاجب في الفقه ولم أكملهما». التعريف 10-۷۷ .

<sup>(</sup>٢) تقي الدين الفاسي (المتوفى ٨٣٢هـ): ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، تحقيق كمال يوسف الحوت، جـ٢، ص ١٠٠ قال عن ابن خلدون: «سمع بعض صحيح البخاري على أبي البركات البلفقى، والموطأ على ابن عبد السلام، وصحيح مسلم على الوادي آشي ».

<sup>(</sup>٣) هو غير أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي الجياني، النحوي صاحب الألفية والتسهيل وغيرهما (ولد سنة ٢٠٠ وتوفي ٢٧٢هـ) أي قبل أن يولد ابن خلدون بأكثر من نصف قرن. انظر على عبد الواحد وافي، تحقيق المقدمة جدا ص ٤٣.

في ثقافته اللغوية، والشرعية، والحكمية وهما:

الأول: محمد بن عبد المهيمن الحضرمي، إمام المحدثين والنحاة بالمغرب، وقد أخذ عنه الحديث ومصطلحه، والسيرة، وعلوم اللغة.

والثاني: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآيلي، شيخ العلوم العقلية، وتشمل المنطق، والعلوم الرياضية، والعلوم الطبيعية، والفلكية، والموسيقي(١).

استفاد ابن خلدون أثناء مقامه بفاس سنة ٥٥٧هـ بلقاء المشيخة من أهل المغرب، ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض السفارة منهم: أبو عبد الله محمد بن الصفار من أهل مراكش، إمام القراءات لوقته، وأبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم الحاج البلفيقي من أهل مرية من رجال الحديث، وقاضي الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد المقري من أهل تلمسان، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن الشريف الحسني، المعروف بالعلوي، نسبة إلى العلوين قرية من أعمال تلمسان، وأبو القاسم محمد بن يحي البرجي، نسبة إلى برجة الأندلس، قال ابن خلدون في عرض مشيخته « . . . إلى آخرين من أهل المغرب والأندلس كلهم لقيت وذاكرت وأفدت منه وأجازني بالإجازة العلمية (٢)».

وإذا كانت علوم القرآن والحديث والفقه ترشحه ليكون فقيهًا، فليست علوم العربية بمنأى عنها في ذلك. إذ ليست في المفهوم السائد حينذاك؛ إلا أدوات لتلك العلوم: إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة (٣)».

<sup>(</sup>١) التعريف ص ٢١، ٣٣. ٤١.

<sup>(</sup>٢) التعريف ص ١٥ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) التعريف ٥٩ ـ ٦٦ .

كما أن ملكة ابن خلدون الأدبية والبلاغية نمت بتوجيه شيخه أبي عبد الله محمد بن بحر - إمام العربية والأدب بتونس - له بحفظ الشعر القديم في عصوره الأولى، وقد استطاع ابن خلدون أن يحقق لنفسه منه قدراً صالحًا في مقتبل عمره كما يحكي عن نفسه بحفظ «كتاب الأشعار الستة، والحماسة للأعلم، وشعر حبيب، وطائفة من شعر المتنبي، ومن أشعار كتاب المغني»(١).

إلى جانب ما حفظه من القرآن والحديث وغيرهما من كلام العرب أخذت ملكته اللسانية وسليقته اللغوية في نمو وازدياد.

وقد أثر في ملكة الشعر لديه كثرة حفظ المتون الفقهية؛ إذ الشعر معناه عذوبة الألفاظ والإغراق في الخيال، الأمر الذي يتنافى ونظم العلوم (٢٠).

قال ابن خلدون: « ذاكرت يومًا صاحبنا أبا عبد الله بن الخطيب وزير الملوك بالأندلس من بني الأحمر، وكان الصدر المقدم في الشعر والكتابة فقلت له: أجد استصعابًا علي في نظم الشعر متى رمته، مع بصري به، وحفظي للجيد من الكلام؛ من القرآن والحديث وفنون من كلام العرب، وإن كان محفوظي قليلاً.

وإنما أتيت، والله أعلم، من قبل ما حصل في حفظي من الأشعار العلمية والقوانين التأليفية. فإني حفظت قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى في القراءات، وتدارست كتاب ابن الحاجب في الفقه والأصول، وجمل الخونجي في المنطق، وبعض كتاب التسهيل، وكثيرًا من قوانين التعليم في المجالس، فامتلأ

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون، تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافي، الجزء الثالث، ص ١٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) التعريف ص ٧٠. المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي جـ ٢ ق ٢٤/ أ يذكر أنه حفظ كتاب « سقط الزند » لأبي العلاء. نقلاً عن عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خلدون ص

محفوظي من ذلك، وخدش وجه الملكة التي استعددت لها بالمحفوظ الجيد من القرآن والحديث وكلام العرب؛ فعاق القريحة عن بلوغها»(١).

ويعترف ابن خلدون نفسه بانه لم يبلغ درجة الإجادة في الشعر، وأن شعره يتوسط بين الجودة والرداءة، إذ يقول عن مستوى شعره في مراحل صباه وشبابه: «ثم أخذت نفسي بالشعر فانثالت علي منه بحور، توسطت بين الجودة والقصور »(۲).

كان ابن خلدون موسوعيًا، ألم بأبواب الثقافة الإسلامية المختلفة، وأحاط بها إحاطة شاملة، كتب في علم التوحيد (الكلام)، وأصول الفقه، والفلسفة، والتصوف، وله فيها مؤلفات مستقلة، كما يتبين من فهرس مؤلفاته، وليس أدل على موسوعيته من مقدمته فهي وحدها دليل كاف على علمه الواسع، واطلاعه الغزير، ففيها فصول في علوم اللغة، والأدب، في الفقه، والحديث، في التربية، وعلم النفس، في الرياضيات، والفلك، وكلها لا تخلو من عمق، ودقة، وفيها كثير من الرأى الناضج والحكم السليم.

#### وظائفه:

تقلد ابن خلدون وظائف عديدة في مجالات مختلفة من أهمها:

\* وظيفة كتابة العلامة للسلطان أول الأعمال التي تقلدها، وهي وضع

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون جـ٣ ص ١٣١٥ وقال: « فنظر إلي ساعة معجبًا ثم قال: لله أنت! وهل يقـول هذا إلا مثلك؟! ».

<sup>(</sup>٢) التعريف ص ٧٠.

«الحمد لله والشكر لله » بالقلم الغليظ، مما بين البسملة وما بعدها، من مخاطبة أو رسوم، وكان ذلك في أواخر سنة ٥١هـ (١٣٥٠م) تقلدها لأبي محمد بن تافر كلين المستبد على الدولة بتونس (١).

\* عضوية المجلس العلمي للسلطان أبي عنان بفاس، وأحد كتابه وموقعيه (۲) (في الفترة من ٥٥٥هـ إلى أوائل ٧٥٨هـ)، قضى بعد ذلك سنتين في سجن فاس (٧٥٨ - ٧٦٠هـ) بتهمة التآمر على السلطان أبي عنان، ثم أفرج عنه الوزير الحسن ابن عمر بعد وفاة السلطان، وولاه وظائفه السابقة سنة (٧٦٠هـ) (۲).

\* وظيفة الكتابة للسلطان منصور بن سليمان بفاس ٢٦٠هـ(١).

\* كتابة السر والإنشاء والمراسيم للسلطان أبي سالم بفاس.

\* خطة المظالم: وهي وظيفة جامعة بين سطوة السلطنة ونصفة القضاء، وتحتاج إلى علويد، وعظيم رهبة تقنع الظالم من الخصمين، وتزجر المعتدي، يمضي ماعجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه، ويكون نظره في البينات، والتقرير، واعتماد الأمارات، والقرائن، وتأخير الحكم إلى استجلاء الحقائق، وحمل الخصمين على الصلح، واستحلاف الشهود، وذلك أوسع من نظر

<sup>(</sup>١) التعريف، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) التعريف، ص ٥٨، ٥٩ التوقيع هو كتابة الأوامر والقرارات السلطانية بعبارة موجزة بليغة، ويسمى صاحب هذا المنصب (الموقع)، وكان يتولاه كبار الكتاب.

<sup>(</sup>٣) التعريف، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) التعريف، ص ٧٠.

القاضى . . . ١ (١) بكفاية وعدالة (٢).

\*الحجابة لأمير بجباية في منتصف سنة ٢٦٧هـ (١٣٦٤هـ)، وهو أعلى منصب في الدولة (٢)، يعادل رئيس الوزراء في عصرنا، كما أن السلطان صرح له واختصه بالخطابة والتدريس في أكبر مساجد الولاية (جامع القصبة) فجمع ابن خلدون بين يديه أكبر مناصب السياسة وأرفع مناصب العلم، وتمكن من تدبير الأمور بحزم وعزم، فعالج الفتن القائمة، وتجول بين القبائل البدوية، ونجح في تحصيل الضرائب منها بصرامته ودهائه (٤).

\* تفرغ ابن خلدون أربع سنوات (۷۷٦- ۷۸۰هـ) بقلعة ابن سلامة التي تقع في مقاطعة وهران من بلاد الجزائر للدراسة والتأليف فأثمر مؤلفه المشهور (العبر)، وقدم له ببحث في شئون العمران وقوانينه، عرف بـ (مقدمة ابن خلدون) م رجع إلى مسقط رأسه تونس؛ لتهذيب كتابه (العبر) ومكث بها قرابة أربع سنوات (من منتصف ۷۸۰هـ إلى أواخر سنة ۷۸۲هـ).

\* ثم خرج إلى مصر بنية الحج، ولكنه استقر بها، وجلس للتدريس بالجامع الأزهر.

<sup>(</sup>١) المقدمة، ج٢ ص ٦٣١.

<sup>(</sup>٢) التعريف، ص ٧٧. قال ابن خلدون: «ثم ولاني خطة المظالم فوفيتها حقها، ودفعت للكثير مما أرجو ثوابه ».

<sup>(</sup>٣) التعريف، ص ٩٧. وصف ابن خلدون سلطات المنصب فقال: «الاستقلال في الدولة والواسطة بين السلطان وأهل دولته، لا يشاركه في ذلك أحد».

<sup>(</sup>٤) التعريف، ص٩٨.

<sup>(</sup>٥) التعريف، ص٢٢٨ وتعليق رقم (٤) بالحاشية ص ٢٢٩.

درس به أصول الفقه، وكان له منهج متميز غير مألوف في الأزهر، قال تلميذه ابن عمار (۱): « وكان يسلك في إقرائه الأصول مسلك الأقدمين كالإمام الغزالي، والفخر الرازي مع الغض والإنكار على الطريقة المتأخرة التي أحدثتها طلبة العجم ومن تبعهم في شواغل المشاحة اللفظية، والتسلسل في الحدية والرسمية اللذين أثارهما العضد (۱) وأتباعه في الحواشي، وكان كثيراً مايرتاح في النقول لفن أصول الفقه خصوصاً عند الحنفية: كالبزدوي، والخبازي، وصاحب المنار، ويقدم البديع لابن الساعاتي على مختصر ابن الحاجب قائلاً: إنه أقعد، وأعرف بالفن منه »(۳).

كما درس الفقه المالكي، وقد وقف فيه على كتب المذهب قديمه وحديثه منها: مختصر ابن الحاجب في الفقه وما عليه من شروح لابن عبد السلام، وابن هارون، وكلاهما من مشايخه في تونس، وكتاب (التهذيب) لأبي سعيد البرادعي مختصر المدونة، وكتاب (المدونة) نفسها لسحنون، وكتاب (الواضحة) لابن حبيب و (العتبية) للعتبي، و (الأسدية) لأسد بن الفرات، ومؤلفات ابن

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عمار بن محمد بن أحمد، الشمس أبو ياسر القاهري المصري المالكي، ويعرف بابن عمار، ولد في سنة ٢٦٨هم، أخذ الفقه وأصول الفقه عن ابن خلدون. راجع له ترجمة مفصلة في الضوء اللامع، ج٨، ص ٢٣٢ ـ ٢٣٤؛ توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدين القرافي، المتوفى ٩٤٦هم، تحقيق وتقديم أحمد الشيتوي تحت رقم ٢١١ من ص ٢١٢ ـ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أي عضد الدين الأيجي، وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، الشيرازي الشافعي، المتوفى ٢٥٦هـ. البدر الطالع جـ١: ٣٢٧، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع للسخاوي: المجلد الرابع ص ١٤٨ وقال المقريزي: «انتصب للتدريس بالجامع الأزهر، وأقرأ كتاب ابن الحاجب في الأصول، فاغتبط الناس به وسرهم قدومه، وراقهم مالديه من المعارف والعلوم ». درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، ترجمة ابن خلدون، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الثالث عشر (١٣٨٥هـ ١٩٦٦م) ص ٢٢٧.

يونس وابن محرز التونسي، وابن بشير، وابن رشد وكتاب النوادر لابن أبي زيد، وكتاب النوادر لابن أبي زيد، وكتاب التبصرة، وضعه أبو الحسن اللخمي، من أئمة المالكية في أفريقية في القرن الخامس؛ ليكون تعليقًا على المدونة، وكان مما يقال عنه أنه أورد فيه آراء خرج فيها على المذهب (١١).

\* تخرج على يده في الفقه المالكي في مصر علماء كبار منهم: بدر الدين الدماميني (٢) صحيح البخاري، والبساطي (٣)، وابن عمار الأفقهسي (١).

\* درس نظرياته في العمران والعصبية، وأسس الملك، ونشأة الدولة وغيرها مما عرض إليه في مقدمته، وكانت هذه الدروس خير إعلان عن غزير علمه، وشائق بحثه، وروعة بيانه، وكان ابن خلدون محدثًا بارعًا، ومحاضرته إليها المنتهى.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون، جـ١، ص ١٤٢، وجـ٣، ص ١٠٥٦ ـ ١٠٥٨.

<sup>(</sup>٢) ولد في سنة ٧٦٧هـ. ومات سنة ٨٢٧هـ بالهند فله ترجمة في الضوء اللامع، ج٧، ص ١٨٤ـ ١٨٧ ؛ توشيح الديباج وحلية الابتهاج ص ١١٨، ويذكر له رسالة « نزول المطر » قرظها ابن خلدون.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن حسن بن أحمد بن نعيم، له «المغني» في الفقه لم يكمل، وشفاء الغليل على حل كلام الشيخ خليل وصل فيه إلى باب السلم، وتوضيح المعقول وتحرير المنقول عن ابن الحاجب في الفقه، توفي ٢٤٨هه، انظر ترجمته في الضوء اللامع ج٧ ص٧ وما بعدها، توشيح الديباج ص ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) هو جمال الدين عبد الله بن مقداد بن إسماعيل الأفقهسي، أخذ الفقه والأصول عن ابن خلدون وبرع فيهما، أفتى ودرس، وناب في الحكم. له تفسير في ثلاثة مجلدات وشرح مختصر الشيخ خليل سلك فيه طريق الاختصار. توفي وهو على القضاء في رابع عشر جمادى الأولى سنة ٨٢٣هـ. انظر في ترجمته: الضوء اللامع جه ص ٥٧١، توشيح الديباج ١١٢، ورفع الإصر عن قضاة مصر ٢: ٣٠٣ وأثنى عليه ابن خلدون في التعريف ص ٣٨٣.

وصفه الإمام ابن حجر العسقلاني ـ وقد درس عليه وانتفع بعلمه ـ وأدرجه في معجم شيوخه: «كان لسنًا فصيحًا بليغًا، حسن الترسل، وسط النظم . . . ، مع معرفة تامة بالأمور، خصوصًا متعلقات المملكة . . . »(١).

\* اتصل ابن خلدون بالأمير الطنبغا الجوباني (٢) فأعجب به كثيراً ، وتخصص بصحبته ، وجمع بينه وبين السلطان الملك الظاهر برقوق ، فأبر لقاه وآنسه ، ووفر جرابيه وإقطاعه ، وولاه تدريس المدرسة القمحية بجوار جامع عمرو بن العاص بحدينة مصر ، وهي أجل مدارس الفقهاء المالكية بالديار المصرية (٢) وبعد خمسة أشهر قلده السلطان برقوق قضاء المالكية بديار مصر في يوم الاثنين تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ست وثمانين (١) ، فقام بذلك القيام المحمود ، ودفع رسائل الأمراء ، ورد شفاعات الأكابر ، وأمضى أحكامه كما يريد ، وتثبت في سماع البينات ، وفحص عن عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات وعاقب طائفة منهم على تزوير ظهر له ، وأوجع في عقابهم ، ونكل بهم وشهرهم ، ومنع عدة من تجمل الشهادة ، فكثر الحمل عليه ، وامتلأت صدور الكثير من الحقد والغيظ ، فنالوا من الشهادة ، فكثر الحمل عليه ، وامتلأت صدور الكثير من الحقد والغيظ ، فنالوا من

<sup>(</sup>۱) المعجم المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر، مخطوط، استانبول، المكتبة العثمانية، رقم ٢٤١، ق ٣٤٩، حققه الدكتور يوسف المرعشلي جـ٣ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) هو أحد كبار المماليك الذين أبلوا بلاءً حسنًا في بلوغ « برقوق » ولاية مصر ، وتسلمه منصب السلطان فيها ، وقد عينه برقوق أمير المجلس الذي يشير على السلطان فيها ، وقد عينه برقوق أمير المجلس الذي يشير على السلطان فيها ،

 <sup>(</sup>٣) وشهد الدرس الأول لابن خلدون جمع من الأكابر منهم الأمير الطنبغا الجوباني والأمير يونس
 وقضاة القضاة الأربعة، ومشايخ العلم، أرسلهم السلطان. التعريف ٢٨٥، المقريزي:
 السلوك، الجزء الثالث، القسم الثاني، ص٥١٣٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن خلدون: «سخط السلطان على قاضي المالكية يومئذ في نزعة من النزعات الملوكية فعزله، واستدعاني للولاية في مجلسه وبين أمرائه فتفاديت من ذلك، وأبى إلامضاءه؛ وخلع علي بايوانه، وبعث من كبار الخاصة من أقعدني بمجلس الحكم بالمدرسة الصالحية بين القصرين » التعريف ص ٢٥٤.

عرضه، وقبحوا القول فيه بسوء الأحدوثة عنه، واختلقوا الإفك، وقول الزور يبثونه في الناس، ويدسون إلى السلطان التظلم منه، والشكوى في خلوه من حسن التأني، وقلة المعرفة بمصطلح الناس، وعوائد مصر، وكثرة العسف، وشدة البطش، والوقوف على رأي نفسه وعدم الانقياد، وكثرة الإباء عن رجوع إلى المداراة. وأشدهم في ذلك رفقاؤه من القضاة وشيعتهم، فأصبح الجميع عليه ألبا، ونصبوا بأسرهم له عداوة وحربًا، وصاروا لمن ينادي بالتأفف منه والنكير عليه عونًا، وغدوا في الشناعة والجهر بالسوء في القول فيه أمة، فانطلقت الألسنة وارتفع الصخب، وثارت الخصوم من الشهود الممنوعين ومن جرت عليه أحكامهم، يغرون أرباب الدولة، ويتنادون بالتظلم وتبشيع القول وتشنيع الحكايات حتى وصل إلى السلطان طرف من ذلك، فصرفه يوم السبت سابع جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وسبع مائة (۱).

\* ومن القضايا التي حفظها التاريخ لابن خلدون قضية برهان الدين

<sup>(</sup>١) التعريف ص ٢٥٤ ـ ٢٦٠؛ درر العقود الفريدة للمقريزي، ص ٢٢٨.

قال ابن خلدون: «أظلم الجوبينه وبين أهل الدولة، ووافق ذلك مصابه بالأهل والولد، وقد تشفع السلطان برقوق في إحضارهم له بعد أن حجزهم سلطان تونس ليجبر ابن خلدون على العودة إلى تونس، ولكن السفينة التي كانت تحملهم أصابها قاصف من الريح فغرقت وذهب الموجود (المال) والسكن (الزوجة) والمولود (خمس بنات له) فعظم المصاب والجزع، ورجح الزهد، واعتزمت على الخروج من المنصب فلم يوافقني النصيح بمن استشرته . . . » التعريف ٢٥٩ ، التاريخ ابن قاضي شهبة ، ج١ ، لوحة رقم ٤ نقلاً عن التعريف حاشية رقم (٣) . وذكر ابن حجر العسقلاني سبب عزل ابن خلدون فقال: «حصل بينه (أي بين ابن خلدون) وبين محمد يوسف الركراكي تنافس . فعقد له مجلس ، فأظهر ابن خلدون فتوى زعم أنها خط الركراكي ، وهن تتضمن الحط على برقوق . فتنصل الركراكي من ذلك ، وتوسل بمن اطلع على الورقة فوجدت مدلسة . فلما تحقق برقوق ذلك عزله ، وأعاد ابن خير » رفع الإصر عن قضاة الورقة فوجدت مدلسة . فلما تحقق برقوق ذلك عزله ، وأعاد ابن خير » رفع الإصر عن قضاة مصر ، تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ، ج٢ ، ص ٣٤٥ .

الدمياطي. وهو أحد وجهاء الدولة ورجالها المرموقين، إذ ادعى أنه قال، عندما بلغه موت أكمل الدين البابرتي (المتوفى ٧٨٦هـ): « لا رحم الله أكمل الدين، فإن موته فتح » فعندما تحقق لديه ذلك لم تمنعه منزلة الرجل من أن يحكم عليه بالتعزير بالحبس، وما يترتب عليه من العزل<sup>(١)</sup>.

وقد كان أكمل الدين هذا شيخ الخانقاة الشيخونية، يصفه المقريزي بأنه عظيم فقهاء مصر (٢)، ويقول عنه ابن حجر في إنباء الغمر: « بأنه حسن المعرفة بالفقه، والعربية، والأصول، وأنه كان قوي النفس، عظيم الهمة، مهابًا، عفيفًا في المباشرة، عمر أوقات الخانقاة التي كان يباشرها، وزاد معالمها، وعرض عليه القضاء مرارًا فامتنع »(٣).

فمثل هذا الرجل العالم الفاضل العفيف لا يقال عند موته: لا رحمه الله، وإنما وقد أحس ابن خلدون في كلمة برهان الدين هذه وما أعقبها من أن موته فتح وحرًا خبيثة انبثقت هذه الكلمة منها، دالة على تهالك صاحبها على اقتناص المنافع التي لا حق له فيها، وكان قد نصب نفسه محاميًا دونه، من غير أن يعبأ بوساطة أو شفاعة أيًا كان مصدرها، كما كان شأنه بالأمس من (الركراكي) الذي تولى التدريس بالشيخونية، فبدت له مآربه فعزله.

فمضى (الركراكي) يستشفع بالأمراء فلم تُجُد شفاعتهم، فلجأ إلى السلطان واستطاع أن يجعله يكتب إلى أكمل الدين فلم يذعن له وأصر على إمضاء

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، (بيروت) دار الكتب العلمية، ط۱، ١٤٠٦هـ، ۱۹۸٦م)، ج٢، ص ١٦٢، المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الثالث، القسم الثاني، ص ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) السلوك، المصدر السابق ص ٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر، المصدر السابق ١٨٠.

عـزله(۱)، فإذا مات مثل هذا الرجل الورع، العف، القوي، الصلب، فقد انهار بموته هذا الحاجز القوي الذي كان يحول دون عبث بأموال الخانقاة، أو استخفاف بنظمها، فكانت هذه الكلمة التي رأى فيها ابن خلدون قذفًا يستحق قائلها التعزير، كما أحس من وراء هذه التطلعات التي لا يستحق صاحبها أن يلي للدولة عملاً مثل ذلك الذي يتولاه ما يستوجب ردعه وزجره.

\* وقضية أخرى أحدثت ضجة في المجتمع القاهري جرت سنة ٧٨٦هـ فكانت حديث الناس، ومثار شاعرية بعض الشعراء.

وهي قضية رجلين من هذه الطائفة التي كانت تثير حساسية ابن خلدون، ممن كانوا يصطنعون التوقيع، ويمارسون أعمال التلبيس والتزوير، يسمى أحدهما تاج الدين ابن الطريف، والآخر عز الدين الطيبي، أعانا على بيع وقف تمنع الشريعة بيعه، وذلك بمحو الكتابة المسطورة على الرق المسجل فيه الأقضية والتزوير في التاريخ. واستطاع ابن خلدون أن يكشف هذا التزوير، فقضى ببطلان ما أراد هذان الرجلان أن يعينا عليه من بيع هذا الوقف، كما قضى بتعزيرهما، ومنعهما من (التوقيع). وعزلا بذلك عن الوظيفة التي كانا يمارسان فيها أعمالهما.

كان لهذا الحكم أصداؤه التي رددتها أرجاء المجتمع القاهري، وأثارت شاعرية بعض الشعراء تنويها به، كما نرى ذلك فيما يحيكه ابن حجر عن شاعر من شعراء القاهرة يسمى ابن العطار، من قوله في هذه الواقعة:

ســمر الطيبي بتــزويره وظن ابن خلدون لـم يرقب ومــا سـاقــه الله إلا لأن يميز الخبيث من الطيب (٢)

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر، ص ١٥٩، ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ لابن حجر، جـ٢ ص ١٦٢، ١٦٣.

\* ظل ابن خلدون مقصًا عن قضاء المالكية قرابة أربعة عشر عامًا، وفي منتصف رمضان سنة ١٠٨هـ ولاه السلطان برقوق قاضي قضاة المالكية للمرة الثانية.

يقول ابن خلدون: «مازلت منذ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثمانين مكبًا على الاشتغال بالعلم: تأليفًا، وتدريسًا، والسلطان يولي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه إلى ذلك داع، من موت القائم بالوظيفة أو عزله، وكان يراني الأولى بذلك، لولا وجود الذين شغبوا من قبل في شأني من أمراء دولته، وكبار حاشيته، حتى انقرضوا، واتفقت وفاة قاضي المالكية إذ ذاك ناصر الدين بن التنسي وكنت مقيمًا بالفيوم لضم زرعي هناك، فبعث إلي من قلدني وظيفة القضاء في منتصف رمضان من سنة إحدى وثمانمائة فجريت على السنن المعروف مني، من القيام بما يجب للوظيفة شرعًا وعادة.

وكان رحمه الله يرضى بما يسمع عني في ذلك، ثم أدركته الوفاة في منتصف شوال بعدها (١) وخلفه ابنه الناصر فرج، فأبقى ابن خلدون في منصب القضاء ثم عزله في منتصف المحرم من سنة ٨٠٣هـ.

ويبين ابن خلدون سبب عزله من المنصب فيقول: «كان بمصر فقيه من المالكية يعرف بنور الدين ابن الخلال ينوب أكثر أوقاته عن قاضي قضاة المالكية أي ينتدب مؤقتًا للقيام بأعمال قاضي قضاة المالكية في أثناء غيابه لسفر، أو مرض) فحرضه بعض أصحابه على السعي في المنصب وبذل ما تيسر من موجوده (أي

<sup>(</sup>١) التعريف ص ٣٤٧، وانظر المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الثالث، قسم الثاني قال: « فشرع في عرض الشهود، وأغلق عدة حوانيت استحدثت بعده ».

<sup>(</sup>٢) ناب عن ابن خلدون أثناء سفره إلى فلسطين لزيارة بيت المقدس، وقد وصف ابن خلدون رحلته هذه ومشاهده وصفًا دقيقًا ينطوي على حقائق تاريخية وأثرية. التعريف ص ٣٤٩، ٣٥٠.

ماله) لبعض بطانة السلطان الساعين له في ذلك، فتمت سعايته في ذلك، ولبس (أي لبس كسوة القضاء) في منتصف المحرم سنة ثلاث (وثمانمائة) . . . »(١). قال ابن حجر: «صرف ببعض نوابه، وهو نور الدين ابن الخلال صرفا قبيحًا، وذلك في ثاني عشر المحرم سنة ثلاث وثمانمائة. وطلب إلى الحاجب الكبير فأقامه للخصوم وأساء عليه بالقول. وادعو عليه بأمور كثيرة أكثرها لا حقيقة له وحصل له من الإهانة ما لا مزيد عليه وعزل »(٢).

\* خرج ابن خلدون مع سلطان مصر الناصر فرج لصد الغزو المغولي عن دمشق، ورجع السلطان، وبقي ابن خلدون، وقابل تيمورلنك واستطاع أن يؤثر عليه ويثق به، وكلفه بأن يكتب له عن بلاد المغرب حتى كأنه يراها، فنفذ له أمره ثم طلب منه العودة إلى مصر فلبي طلبه (٣).

قال ابن خلدون: « فلما رجعت إلى مصر . . . بدا لهم في أمري فولوني في أواخر شعبان من السنة ٨٠٣هـ، واستمررت على الحال التي كنت عليها من القيام بالحق، والإعراض عن الأغراض، والإنصاف من المطالب، ووقع الإنكار علي ممن لا يدين للحق، ولا يعطي النصفة من نفسه، فسعواً عند السلطان في ولاية شخص من المالكية يعرف بجمال الدين البساطي، بذل في ذلك لسعاة داخلوه، قطعة من ماله، ووجوها من الأغراض في قضائه . . . فخلعوا عليه أواخر رجب سنة أربع وثماغائة، ثم راجع السلطان بصيرته، وانتقد رأيه ورجعت إلى الوظيفة خاتم سنة ٤٠٨هـ، فأجريت الحال على ما كان، وبقى الأمر كذلك سنة وبعض خاتم سنة وبعض

<sup>(</sup>١) التعريف ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) رفع الإصر عن قضاة مصر جـ٢ ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في التعريف: ص ٣٦٧ ـ ٣٨٠.

الأخرى (من ذي الحجة ٤٠٨ه إلى ربيع أول ٢٠٨ه) ثم أعادوا البساطي إلى ما كان، وبما كان، وعلى ما كان، وخلعوا عليه سادس ربيع الأول سنة ٢٠٨ه ثم أعادوني عاشر شعبان سنة سبع وظللت فيها نحو ثلاثة أشهر فقط إلى ذي القعدة من تلك السنة »(١).

قال جمال الدين البشبيشي في كتابه (القضاة): «وكان مع ذلك أكثر من الازدراء بالناس، حتى شهد عنده الاستادار الكبير بشهادة فلم تقبل شهادته، مع أنه كان من المتعصبين له. ولم يشتهر عنه في منصبه إلا الصيانة، إلى أن صرف في سابع شهر ربيع الأول سنة ست وثماغائة. ثم أعيد في شعبان سنة سبع، فباشر في هذه المرة الأخيرة بلين مفرط، وعجز، وخور. ولم يلبث أن عزل في أواخر ذي القعدة »(٢).

وكانت ولايته الأخيرة من ١٦ رمضان ٨٠٨هـ إلى يوم وفاته في الخمس والعشرين رمضان من السنة نفسها (١٦ مارس ١٤٠٦م) أي أيام يسيرة (٣).

ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر، وله من العمر ست وسبعون سنة وخمسة وعشرون يومًا، رحمه الله تعالى (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التعريف ص ٣٨٣، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن رفع الإصر عن قضاة مصر جـ٢ ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) درر العقود الفريدة للمقريزي ٢٣٠ والسلوك للمقريزي جـ ١/٤ ص ١٥، ٢٤ والصيرفي: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان جـ٢ ص ٢١٧، ٢٢١ قال: «في يوم الإثنين السادس عشر من رمضان ٨٠٨ه، خلع على القاضي ولي الدين ابن خلدون عوضًا عن القاضي جمال الدين البساطي بحكم عزله ».

<sup>(</sup>٤) المقريزي: درر العقود الفريدة ص ٢٣٠.

## الهبحث الثاني آثاره العلمية

عرض لسان الدين بن الخطيب(١) لمؤلفات ابن خلدون التي عاصرهاوهي:

### ١ ـ شرح القصيدة المسماة بالبردة:

والبردة هي قصيدة « الكواكب الدرية في مدح خير البرية » التي ألفها البوصيري المتوفى ٦٩٤هـ (٢) تتضمن مائة بيت واثنتين وستين بيتًا في مدح القرآن الكريم، والرسول على كما تضمنت مناجاة واستغفار الله جل وعلا، أنشأها حين أصابه فالج فاستشفع بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولما نام رأى النبي على في منامه فمسح بيده المباركة، فعوفي:

وقد حظیت لشرح الكثيرين (٣) منهم ابن خلدون قال عنه ابن الخطيب: «شرحها شرحًا بديعًا، دل فيه على انفساح ذرعه، وتفنن إدراكه، وغزارة

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد بن علي السلماني، اللوشي، الغرناطي الأندلسي، أبو عبد الله، لسان الدين، ابن الخطيب، أديب وشاعر، ومؤرخ، من الوزراء ولد بلوشة في ٢٥ رجب ٧١٣ه، ونشأ بغرناطة، واستوزره سلطانها الحجاج يوسف بن إسماعيل، ثم ابنه الغني بالله محمد بن بعده، له ديوان شعر، والتعريف بالحب الشريف، وريحانة الكتاب، وتصانيف كثيرة. اتهم بالزندقة وسلوك مذهب الفلاسفة وسجن، وقتل فيه خنقًا فاتح عام ٧٧٦هد. انظر شذرات الذهب ٢: ٢٤٢-٢٤٤، ومعجم المؤلفين ١: ٢١٦-٢١٧.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي، ولد في سنة ٢٠٨ه في بهشيم من أعمال البهنساوية بمصر، وأصله من المغرب من قلعة حماد، ونشأ بدلاص، وهو صوفي، من أهل الطريق. ومات بالإسكندرية في ٢٩٤ه. معجم المؤلفين ١٠: ٢٨، وشذرات الذهب ٥: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١٣٣١ ، ١٣٣٦ .

حفظه»(١). وهذا الشرح مفقود.

#### ٢ ـ تلخيص كتب كثيرة لابن رشد:

قال ابن الخطيب: «ولخص-أي ابن خلدون-كثيراً من كتب ابن رشد» (٢)، ولم يحدثنا ابن خلدون في تعريفه عن نفسه عن ملخصاته هذه.

واختلف العلماء في هذه المذكرات أو الملخصات فرجح الدكتور علي عبد الواحد وافي الكتب الفقهية منها، بان تكون الكتب التي كان يدرسها في الفقه لابن رشد الجد (المتوفى ٢٠٥هـ) مثل كتاب: «المقدمات الممهدات» وابن رشد الحفيد (المتوفى ٥٩٥هـ) صاحب كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» وإن كان ابن رشد الحفيد كان مهتمًا بالطب والفلسفة وله فيها تصانيف (٣).

ويرى الدكتور عبد الرحمن بدوي أن نص ابن الخطيب فيه الدلالة على أن ابن خلدون قرأ مؤلفات أرسطو وطرفًا من مؤلفات أفلاطون. إما في نصها المترجم مع ابن رشد وإما ملخصة، ويعجب من موقف ابن خلدون في المقدمة الذي يدعو فيه إلى إبطال الفلسفة وفساد منتحليها(٤).

ويبدو لي أن هذه التلخيصات الكثيرة تضمنت الكتب الفقهية والفلسفية معًا، لأنها كانت مجالات تعليمه ودراسته.

### ٣ - لباب المحصل في أصول الدين:

وهو اختصار وتهذيب لكتاب: « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة، المجلد الثالث، ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة، المصدر السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) الدكتور علي عبد الواحد وافي: عبقريات ابن خلدون، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) مؤلفات ابن خلدون، ص ٣٩، ٤٠.

العلماء والحكماء والمتكلمين» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المعروف بابن الخطيب (۱) (المتوفى سنة ٢٠٦هـ: ٢٠٩م)، وقد فرغ ابن خلدون منه في التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ٧٥٧هـ، كما هو ثابت على المخطوطة بخط ابن خلدون نفسه، والمخطوطة في أسبانيا بمكتبة الأسكوريال (٢).

أي عمر ابن خلدون عند اختصار هذا الكتاب تسع عشرة سنة، وستة أشهر فهو من أوائل كتبه إن لم يكن أولها جميعًا، وقد نشره الأب الأوغسطيني لوسياربيوه أستاذ الفلسفة في دير الأسكوريال الملكي (٣).

وقد ذكر ابن خلدون في مقدمة تلخيصه أنه درس على شيخه وأستاذه العلامة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي كتاب «المحصل» الذي صنفه الإمام الكبير فخر الدين بن الخطيب، وقال: «فوجدناه احتوى على مذهب كل فريق، وأخذ في تحقيقه كل مسلك وطريق، إلا أن فيه إسهابًا لا تميل همم أهل العصر إليه، وإطنابًا لا تقوى قرائحهم عليه، فرأيت بعون الله تعالى - أن أحذف من ألفاظه، ما يستغنى عنه، وأترك منها ما لابد منه، وأضيف كل جواب إلى سؤاله، وأنسج في جميعها منواله، فاختصرته، وهذبته، وحذوت ترتيبه، وأضفت إليه ما أمكن

<sup>(</sup>١) وقد داعبه ابن الخطيب في أول لقاء معه بأنه لخص « محصلة »؛ لأن فخر الدين الرازي كان يعرف بابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة، المجلد الثالث ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) رقمها في فهرس دار بنور ١٦١٤، وكان رقمها في فهرس الأسكوريال القديم الذي وضعه العزيزي ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٣) كان موضوع رسالته للدكتوراه من كلية الفلسفة والآداب بمدريد، إلى جانب ترجمة الكتاب إلى الأسبانية، ونشر ضمن مطبوعات معهد مولاي الحسن في تطوان بدار الطباعة المغربية سنة ١٩٥٢م، وجاءت هذه النشرة حافلة بالأخطاء مما يبرر إعادة نشرها على ذات المخطوطة؛ لأنها أصلية بيد مؤلفها.

من كلام الإمام الكبير نصير الدين الطوسي (المتوفى ٦٧٢هـ) وقليلاً من بنيات فكري وعبرت عنها « ولقائل أن يقول »، وسميته « لباب المحصل » فجاء بحمد الله رائق اللفظ، مشيد القواعد والمبنى.

والكتاب على أربعة أقسام:

الأول منها: البديهات.

والثاني: في المعلومات، ويتبعه بالكلام على الموجودات عند الفلاسفة والمتكلمين.

والثالث: في الإلهيات.

والرابع: في السمعيات.

ويختتم الكلام عن معنى الإيمان، والكفر، ثم الإمامة والشيعة(١١).

٤ - شرح رجز في أصول الفقه للسان الدين بن الخطيب:

قال الخطيب: إن ابن خلدون «قد شرع في شرح الموجز الصادر عني في أصول الفقه بشيء لا غاية فوقه في الكمال »(٢) أي أن لسان الدين بن الخطيب كان له متن منظوم من بحر الرجز في علم أصول الفقه، وأن ابن خلدون قد شرع في شرح هذا المتن، فجاء ما أتمه من هذا الشرح على ما اطلع عليه ابن الخطيب في صورة لا غاية بعدها في الكمال.

ويبدو لنا أن ذلك النتاج لابن خلدون لم ير فيه ما يستحق الذكر ولا ما يفتخر

<sup>(</sup>۱) لباب المحصل، المصدر السابق، ص ۱، والدكتور عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خلدون، طبعة تونس ۱۹۷۹، ص ۳۳\_۸۸.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة في أخبار غرناطة، المجلد الثالث، ص ٥٠٧.

به فلم يشر إليه في كتابه « التعريف ».

وما عرضه ابن خلدون في مقدمته لعلم أصول الفقه، وما يتعلق به من الجدل والخلافيات يدل دلالة قاطعة على سعة اطلاعه في علم أصول الفقه، وما يتصل به من الخلافيات، والجدل والمناظرة (١).

#### ٥ ـ تقييد في المنطق:

قال لسان الدين بن الخطيب عن ابن خلدون: « وعلق للسلطان أيام نظره في العقليات تقييدًا مفيدًا في المنطق »(٢).

« وعدم ذكر ابن الخطيب لاسم السلطان، دعى روزنتال للتساؤل لعله أبو عنان، في حين يرى الدكتور محسن المهدي أن المقصود به هو محمد (الخامس) الغني بالله ابن يوسف، الذي كان سلطان غرناطة لأول مرة سنة ٥٥٧هـ حتى ٢٦٠هـ ثم تولى السلطنة للمرة الثانية ٣٦٧هـ (٣).

ويرى الدكتور علي عبد الواحد وافي « أن ما يقصده ابن الخطيب السلطان أبو سالم سلطان المغرب الأقصى .

ولم يصل إلينا شيء من هذه المذكرات، لأنها كتب خاصة للسلطان لا للعامة، ولم يتعرض لها ابن خلدون في كتابه «التعريف»، وإن كان الواضح أن ما كتبه ابن خلدون في علوم المنطق في «المقدمة»، وفي «التعريف» أنه كان متمكنًا من المنطق الصوري (الشكلي) ومنطق المادة »(1).

<sup>(</sup>١) الدكتور علي عبد الواحد وافي: عبقريات ابن خلدون، طبعة عكاظ، السعودية، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م، ص ١٦٦ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة، المصدر السابق، جـ ٣ ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) الدكتور عبد الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الدكتور على عبد الواحد وافي تحقيق المقدمة ص ١١٠٧. ١١٠٧.

#### ٦ - كتاب في الحساب:

ألف ابن خلدون كتابًا في الحساب(١) لم يشر إليه في « التعريف ». ويبدو لنا أن هذا دأبه في الأبحاث التي لم ير أنها تقدم إضافة تذكر ، ولعله رأى أن ما كتبه في المقدمة في العلوم الرياضية فيه كفاية على معرفته لها ، واهتمامه بها .

لم تصل إلينا نسخة من هذا الكتاب، وقد أورد في المقدمة فصلاً جعل عنوانه «الصنائع التي تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب» وقال في آخره «ويلحق بذلك الحساب، فإن صناعة الحساب نوع تصرف في العدد بالضم والتفريق يحتاج فيه إلى استدلال كثير، فيبقى متعودًا للاستدلال والنظر، ويعتنق هذه النظرية جميع علماء التربية المحدثين »(۱).

هذه التلخيصات والكتب لابن خلدون في شبابه لم يذكرها في التعريف واقتصر على ذكر:

## ٧ - العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر:

هذا الكتاب ألفه ابن خلدون بعد وفاة ابن الخطيب، وقد تفرغ له أربع سنوات من ٢٧٦ـ ٧٨٠ بقلعة ابن سلامة، ونقحه بمصر، يشتمل على مقدمة، وسبعة أجزاء في سبعة مجلدات، في المجلد الأول الخطبة والمقدمة وأطلق عليها جميعًا اسم مقدمة ابن خلدون (٣)، وهي عمدة ما كتب، وضع فيها علم العمران وهو مزيج من علم السياسة، وفلسفة التاريخ، والاجتماع، وينوه باعتزازه وفخره به

<sup>(</sup>١) الإحاطة، ج٣، ص٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) المقدمة تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافي ص ٩٧٢.

<sup>(</sup>٣) حققه الدكتور عبد الواحد وافي في أجزاء ثلاثة مع مقدمة ضافية عن ابن خلدون ومؤلفاته وعبقرياته في فنون العلم المختلفة، نشرته دار نهضة مصر.

أن الله أطلعه عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة موبذان (١) وقد عرض فيه للملك، والسلطان، والكسب، والمعاش، والصنائع، والعلوم وما إلى ذلك من العلل والأسباب.

وقد حظيت المقدمة بدراسات، وأطروحات كثيرة في الاجتماع، وفلسفة التاريخ، والاقتصاد، والتربية.

#### ٨ ـ وصف بلاد المغرب:

كتبه لتيمورلنك عند اجتماعه معه خارج دمشق على أثر محاورة دارت بينهما. وكان أول لقاء بينهما في ٢٤ جمادى الأولى سنة ٨٠٣هـ (٦يناير ١٤٠١م) وقد سأله عن المغرب وبلاده. فوصف ابن خلدون له المغرب، حدوده، وبلاده الرئيسية وصفًا موجزًا، فقال تيمورلنك: « لا يقنعني هذا، وأحب أن تكتب لي بلاد المغرب كلها: أقاصيها، وأدانيها وجباله، وأنهاره، وقراه وأمصاره حتى كأني شاهده. فقال ابن خلدون: «يحصل ذلك لسعادتك»، وكتب له بعد انصرافي من المجلس ما طلب من ذلك، وأوعيت الغرض فيه، في مختصر وجيز يكون قدر اثنتي عشرة من الكراريس المنصفة القطع »(٢).

ويرجح الدكتور عبد الرحمن بدوي أن تأليف ابن خلدون لهذا الكتاب في المدة ما بين من جمادي الآخرة و ١١ من رجب ٨٠٣هـ، ويتساءل: لماذا لم يحتفظ ابن خلدون بنسخة لنفسه؟ هل لأنه رأى أن هذا الموجز لاقيمة له في

<sup>(</sup>١) المقدمة، جاص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) التعريف بابن خلدون، ص ٣٧٠، ٣٧٠و قال: «كتبته في أيام قليلة، ورفقته إليه فأخذه من يدي، وأمر موقعه بترجمته إلى اللسان المغلي وقال المقريزي: « . . . فزاد إعجابه به، وحل منه محلاً لم يحله من تيمور أحد، بحيث أجلسه فوق ابنه، وقال له مرة في الملأ: أنت عيني» درر العقود الفريدة ص ٢٢٩.

العربية، لأنه ملخص لبعض ما ورد في «المقدمة» من جغرافية المغرب، وكذلك في ثنايا «العبر»؟ أو تراه ذكر فيه استراتيجية بلاد المغرب والدروب المؤدية إلى سهولة الاستيلاء عليه، ما جعله يخشى من اطلاع المغاربة والعرب عليه مما سيكون وسيلة لاتهامه بالخيانة، وتمهيد السبيل لهذا الطاغية المدمرتيمورلنك؟ ثم قال: «هذان فرضان نسوقهما، ولا نستطيع ترجيح أحدهما على الآخر، إذ تعوزنا البيانات عن مضمون هذا الموجز في وصف بلاد المغرب»(۱).

ويمكن القول بأن دافع ابن خلدون للقاء تيمورلنك، وكتابه وصف المغرب له، هو الأثرة، وحب الذات، والمحافظة عليها، لكنه استطاع أن يكون عينًا لوطنه، وقدم ثمرة اللقاء الشخصي به والعلامة التي تؤدي إلي القضاء على تيمورلنك عند اللقاء به، فقد راسل ابن خلدون سلطان المغرب بعد ذلك وصف له تيمورلنك فقال: «وهذا الملك تيمورلنك من زعماء الملوك وفراعنتهم، والناس تنسبه إلى العلم، وآخرون إلى اعتقاد الرفض، لما يرونه من تفضيله لأهل البيت، وآخرون إلى انتحال السحر، وليس من ذلك كله في شيء، إنما هو شديد الفطنة والذكاء، كثير البحث واللجاج بما يعلم وبما لا يعلم، وعمره بين الستين والسبعين، وركبته اليمنى عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام صباه؛ على ما أخبرني، فيجرها في المشي القريب، ويتناوله الرجال على الأيدي عند طول المسافة »(٢٠).

#### ٩ - شفاء السائل لتهذيب المسائل:

لم يذكر ابن خلدون هذا الكتاب في تعريفه، كما لم يشر المؤرخون إلى نسبته إلى ابن خلدون.

<sup>(</sup>١) مؤلفات ابن خلدون، ص ٢٨٦، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) التعريف، ص ٣٨٢، ٣٨٣.

وقد حققه الدكتور محمد تاوت الطنجي، ونشره في استانبول ١٩٥٨م، وأكد أنه لابن خلدون المؤرخ صاحب العبر، وتابعه الأب أغناطيوس اليسوعي بنشر الكتاب ١٩٥٩م في لبنان، ولم يطلع على تحقيق الطنجي.

نفى الدكتور على عبد الواحد وافي نسبة الكتاب إلى ابن خلدون وقال: "إننا نرجح بل نكاد نقطع هذا الكتاب ليس لصاحب المقدمة لاختلاف الأسلوب والأفكار، وطريقة معالجة المسائل، وأن مؤلف الكتاب يتحدث في فاتحته عن الخصومة التي حدثت بين فقراء الأندلس (أي المتصوفة) واختلافهم في هل يحتاج المتصوف إلى شيخ يرشده في سلوكه أو لا يحتاج وتكفيه قراءة الكتب المؤلفة في السلوك . . . وأن هذه الخصومة كانت في أواخر المائة الثامنة للهجرة، وكان ابن خلدون في مصر لافي فاس . . . ولم يذكر هو أو أحد معاصريه أنه قد طلب إليه في أثناء إقامته بمصر فتوى من هذا القبيل . . . وأن الاسم الوارد على الكتاب لا يكفي لنسبته إليه، وينتهي إلى أن مؤلف هذا الكتاب هو ابن الجد الثاني وأخ الجد الأول لمؤلف المقدمة أي عم والد مؤلف المقدمة ، واتفق أن اسمه وكنيته هما عبد الرحمن ، وأبو زيد يتفقان مع اسم المؤلف وكنيته ".

ويرجح الأستاذ محمد عبد الله عنان مؤرخ الأندلس في العصر الحديث أن كتاب «شفاء السائل » لابن خلدون المؤرخ، ويشاركه الدكتور عبد الرحمن بدوي أيضًا، ويرى أن الفترة التي ألف فيها الكتاب عند قدومه إلى فاس في المرة الثانية من جمادى سنة ٤٧٧هـ وحتى ربيع ٢٧٧هـ (٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون، جا ص ١٥٢ ـ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر بحثًا مستفيضًا عن هذا الموضوع في مؤلفات ابن خلدون للدكتور عبد الرحمن بدوي من ص ٤١ ـ ٥٤ .

ومما يرجح هذا الرأي: أن سلطان مصر السلطان برقوق عينه شيخًا لصوفية خانقاة بيبرس، وشرحه لقصيدة البردة ورسالته «تذكير السهوان»، والتأمل فيما أورده في التعريف رحلته شرقًا وغربًا كل ذلك يؤكد صوفية ابن خلدون، ولذلك دفن بمقابر الصوفية.

#### ١٠ ـ تذكير السهوان:

رسالة في شرح حديث روته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها سمعته عن رسول الله على: « بئس العبد عبد تخيل واختال ، ونسى الكبير المتعال ... »(۱).

وقد ورد ذكر هذه الرسالة في « مزيل الملام عن حكام الأنام » مما يدل على أنها سابقة عليه.

وتوجد نسخة منقولة عن خط ابن خلدون نفسه في المجموع رقم ١٨٩٩ بمكتبة أسعد أفندي باستنابول.

### ١١ - مزيل الملام عن حكام الأنام:

وهي محل التحقيق والدراسة.

هذا ما أحاط به العلم من مؤلفات ابن خلدون ورسائله، وما من شك أن له مؤلفات أخرى ورسائل لم نقف عليها، لأنه لم يشر إليها في التعريف من ناحية، ولم ترد في كتب التراجم التي بين أيدينا من ناحية أخرى، ولعل المستقبل القريب يكشف عن بعضها وخاصة ما كان منها في أصول الفقه، والفقه المالكي، فقد

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في جامعه الصحيح (سنن الترمذي) جـ٤، تحقيق كمال يوسف الحوت ص ٥٤٥، رقم الحديث ٢٤٤٨ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي.

كانتا مادة لتدريسه مدة طويلة في مصر، ولما سبق أن أوردناه من كلام تلميذه ابن عمار(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۶۰.

• . 

# الفصل الثالث الرسالة الهبحث الأول مصادر الرسالة و مزاياها

### مصادر الرسالة *:*

اعتمد ابن خلدون في تأليف رسالته على الأدلة من الكتاب والسنة، وما استفاد من تجربته في العمل القضائي، وخبرته بالناس، فنظم شعراً اختلج في نفسه من موضوع بحثه(١).

لم يشر ابن خلدون إلى أي مصدر من مصادر الفقه القضائي صراحة ، ولكن يترجح أنه اطلع على كتاب (تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام) لابن المناصف (٢) ، الفقيه المالكي ، المتوفى ١٣٠هـ؛ لكثرة ما ورد في رسالة ابن خلدون من لفظ « التنبيهات » من ناحية ، واللاتفاق في بعض الشواهد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ؛ فمثلاً الأحاديث الواردة في نهاية رسالة ابن خلدون

<sup>(</sup>١) تضمنت رسالة «مزيل الملام» في المتن خمسًا وأربعين شاهدًا من القرآن، وثلاث آيات في الحواشي، أي مجمل آيات القرآن الكريم التي استند إليها ثمان وأربعين آية، واستشهد بثلاثين حديثًا في المتن، وأربعة في الحواشي، فيكون مجمل الأحاديث التي استند إليها أربعة وثلاثين حديثًا، ونظم ستين بيتًا في هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي، عرف بابن المناصف، وابن أصبغ، ولد بالمهدية في رجب ٥٦٣هـ. ونشأ بتونس، وتولى القضاء في مرسية وغيرها، من مؤلفاته: الدررة السنية في المعالم السينية، وكتاب الأنجاد في أبواب الجهاد، وكتاب تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام، أعده للنشر عبد الحفيظ منصور، انظر مقدمته من ص ١٠-١٣.

واردة في مقدمة « تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام »(١).

كما أن بعض الأفكار الواردة في رسالة ابن خلدون موجودة في «تنبيه الحكام » كالتضرع إلى الله في أن يعينه على ما قلده، ومايلهمه الصلاح فيما حمله (٢)، والمساواة إذا حضر الخصوم أمامه في جميع أحواله (٣).

وفي فهم القضية: « وعليه إذا أدلى الخصمان بالحجة أن يصغي إليهما، ويبذل وسعه في فهم ما عندهما، فإذا تحقق أنه فهم عنهما حكم. وإن شك أو ظن أنه قد فهم، وخاف أن لا يكون كذلك لما قد يكون من الشغب في المسائل والتحيير في إدلاء الخصمين، فلا ينبغي له القضاء على تلك الحال »(٤).

ويقتضي الإنصاف القول بأننا لم نجد عبارة بنصها مقتبسة من «تنبيه الحكام »، وتقسيم ابن خلدون لرسالته غير مسبوق في كتب فقه القضاء لدى علماء المالكية أو غيرهم.

وتركيز ابن خلدون على الجانب الاجتماعي في رسالته إضافة جديدة في سياسة القضاء الإسلامي بتفصيل فقه الواقع للمخالطين للقاضي وفقه نفس القاضي (٥).

## أهداف ابن خلدون ومزايا رسالته:

استهدف ابن خلدون من رسالته: « مزيل الملام عن حكام الأنام » بيان المنهج

<sup>(</sup>١) قارن تنبيه الحكام ص ٢٦، ٢٧ مع مزيل الملام ق ١٠ ب ص ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) قارن تنبيه الحكام ص ٦٥ مع مزيل الملام ق ٣ أص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) قارن تنبيه الحكام ص ٤٤ مع مزيل الملام ق ٣ب ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) قارن تنبيه الحكام ٤٦ مع مزيل الملام ق ٣ب ص ١١١، ق ٥ أ١١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر الفصل الثالث من الباب الثاني: المتعلق بالمخالطين، والباب الثالث: التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في ذم الحكام، وانكساف نورهم.

القضائي الواجب اتباعه لدفع ما يشين الحكام. تتجلى عظمة ابن خلدون في تحديد منهجه، وعدم الخروج عن هدف رسالته والإشارة إلى مسائل قد تكون مهمة وقد يستدرك عليه بأنه لم يتعرض لها فيجيبهم أنها خارجة عن نطاق بحثه.

قال ابن خلدون: «فإن قيل: أليس مما يؤمل، ولم تذكروه بيان مدلول الحكم والقضاء لغة وشرعًا، ودليله عقلاً وسمعًا، وحكمه تكليفًا ووضعًا، وحكمته كمالاً ونفعًا، وأهله ومحله ليرعى؟

قلت: مرادي في بيان مزيل الملام، والأبحاث المذكورة ليست منه، وإن كانت مهمة في نفسها . . . »(١).

تتميز الرسالة بالتقسيم غير المسبوق حيث جعلها إلى ثلاثة أبواب:

في الأول منها: التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم.

وفي الثاني: التنبيه لمهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح أمورهم.

وفي الشالث: التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في ذم الحكام وانكساف نورهم (٢).

وهذا يدل على استقلال ابن خلدون وقوة شخصيته.

- تتميز الرسالة بمنطق القاضي: فابن خلدون يستفيد من تجربته العملية وخبرته في القضاء (٣) فقدم فيها رؤيته العلمية وخبرته العملية بمنهج سديد يعين القاضي على رفع شأنه، ويزيل اللوم عنه.

<sup>(</sup>١) مزيل الملام ق ٢ب ص ٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام، المصدر السابق ق ٢ أص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر شعره: ق٤أ ص ١١٤، ٥أ، ب ص ١١٨، ١٢٠.

- فقه ابن خلدون لواقع الناس وصلتهم بالقاضي، ويحذر القاضي من مصاحب يتوصل بصحبته للحكام إلى أغراض فاسدة، أو من حبيب لا رأي له يأمر بالسوء ويحث عليه(١).

- فقه الولاية القضائية وآثارها النفسية والروحية على متوليها - إلا من رحم ربي - وما قد يتسبب عنها من رذائل الأخلاق ونسيان الله العظيم، المتولد قليلاً قليلاً من غير شعور به، من اعتياد الحاكم نفوذ الكلمة والتأمر على الناس، ورهبتهم منه، وتعظيمهم لشأنه . . . ونسيان المبدأ والمنتهى ؛ لاشتغال الحاكم بأحوال الناس الدنيوية الصرفة ، ورؤيته ما هم عليه من تجاذب الدنيا، وشدة التفجع لفوات يسيرها . . . ، ونسيان النفس وتهذيبها ، والناشئ من معالجة غير أرباب الكمالات من أولي الأهواء والشهوات ، وحمية الجاهلية ، والتهالك على التشفى من المخاصمين ونحو ذلك (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مزيل الملام، المصدر السابق ق ٩ أص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام ق ١٠ أص ١٤٨.

# الهبحث الثاني القيمة العلمية للرسالة

تضمنت رسالة « مزيل الملام » غير قليل من القواعد والمبادئ التي يتعين على القاضي المسلم الالتزام بها وهي:

تطبيق الشرع الإسلامي، استقلاله وعدم التدخل في عمله، المساواة بين الخصوم، فهم واقعات الدعوى وصولاً إلى حقيقتها، الشورى عند التباس الحكم عليه، ومحاسبة النفس ونقض الحكم عند اختلاله، واختصاصات القضاة.

ونعرض لها مع التحليل وعقد مقابلات سريعة مع القضاء في الأنظمة الوضعية.

## ١ ـ تطبيق شرع الله تبارك وتعالى ؛ للفوز بمحبته ورضاه :

أوضح ابن خلدون أن القضاء الإسلامي هو الحكم بالشرع، وهو متصل بالتوحيد، ومخالفة حكم الشرع عمدًا بتطبيق الأحكام الصادرة من الديوان (۱) شرك بالله تعالى، وخيانة للأمانة، لأن القاضي أمين على حكم الله عز وجل ليفصل به بين عباده، ويحمل المختلفين عليه (۲)، فيجب على القاضي المسلم

<sup>(</sup>۱) الديوان: « ويقال أن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يومًا إلى كتاب ديوانه وهم يحسبون على أنفسهم كأنهم يحادثون، فقال « ديوانه »: أي المجانين بلغة الفرس، فسمي موضعهم بذلك، وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تحفيفًا فقيل « ديوان » ثم نقل هذا الاسم إلى كتاب هذه الأعمال المتضمن للقوانين والحسبانات ». مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي جـ ٢ ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام (ق٣/ أ) ص ١٠٧.

تطبيق شرع الله تبارك وتعالى « فلا حاكم سوى الله تعالى ، ولا حكم إلا ما حكم به »(۱) ، فالتشريع لله وحده ﴿ إِنَ الْحُكُمُ إِلاَّ للَه يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾(۱) ، وليس لأحد كائنًا من كان أن يشرع حكمًا سواء ما يتصل بحقوق الله أو حقوق العباد ، لأن هذا افتراء على الله وسلب ما اختص به نفسه: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسَنَّكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذَبَ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذَبَ لا يُفْلِحُونَ (١٦٠ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾(٣) والرسول على على علو مكانته وقدره « ليس له إثبات الأحكام الشرعية ورفعها من تلقاء نفسه ، وإنما هو رسول ومبلغ عن الله تعالى ما يشرعه من الأحكام »(٤) ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رسَالَتَهُ ﴾(٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١٠).

« وجماع الإسلام أصلان: أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع. . . وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله.

ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه.

<sup>(</sup>۱) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م) الجزء الأول، ص ١١، وانظر الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه (الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قام بتحريره الشيخ: عبد القادر عبد الله العاني وراجعه الدكتور عمر سليمان الأشقر، ط٢، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م)، الجزء الأول ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: من الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ١١٦، ١١٧.

<sup>(</sup>٤) الآمدي: الإحكام، نفس المصدر، جـ٣ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: الآية ٤٤.

وفي الثانية: أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره »(١).

« والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ فالصلاة والزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء الأمانة، والحكم بين الناس بالعدل . . . وأمثال ذلك من العبادة »(٢).

ونحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه، ونتأسى به؛ فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه (٣).

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْله وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ (٤) فجعل الإيتاء لله وللرسول، كما قال: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٥).

فلا يجوز التحاكم في كل المنازعات والقضايا إلا إلى شريعة الإسلام ﴿ فَإِن لَم تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) أي فردوه إلى كتاب الله، فإن لم تجدوه في كتاب الله فإلى سنة رسول الله، فإن لم تجدوه فإلى الاجتهاد كما في حديث معاذ بن جبل وضي الله عنه وينما بعثه النبي على واليًا وقاضيًا لليمن. فالقرآن هو الأصل الذي ينبغي الرجوع إليه في الأحكام، وبعده سنة رسول الله، ثم ما يؤول إليهما من إجماع أو قياس، والقياس اجتهاد لأن النصوص متناهية،

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية: العبودية، بيروت ودمشق، المكتب الإسلامي، الطبعة السادسة، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢-٣) العبودية، نفس المصدر السابق، ص ٣٨، ١٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: من الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر: من الآية ٧.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: من الآية ٥٩.

والحوادث متجددة وإلحاق غير المنصوص بالمنصوص لاشتراكهما في علة الحكم أمر يقتضيه العدل والمساواة.

« وكل حركة اجتهادية ، أو تقنينية من أي مجتهد أو مقنن في أي عصر أو زمان يجب أن لا تخرج عن دائرة الكتاب والسنة ، وأن لا تعارض نصًا من نصوصها ، أو أصلاً من أصولها ، وإلا كان اجتهادًا فاسدًا ، وعملاً مردودًا باطلا .

والتحاكم أمر مرتبط بالإيمان بما أنزل الله، وهو أمر كما يشمل الخصوم يشمل الحكام والقضاة أيضًا ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، و ﴿ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (١) فليس في الإسلام قضاء ديني يخضع لأحكام الشريعة ، وقضاء آخر مدني أو زمني يخضع لأحكام وضعية مخالفة ، كما هو عند أصحاب الديانات الأخرى ، وقلدهم في ذلك بعض أبناء هذا الزمن بمن ينتسبون للإسلام ، بل كل القضاء في كافة الأمور والأحوال يجب أن يستند إلى الحكم الشرعي المبلغ من عند الله على لسان رسوله محمد بن عبد الله عني وأن الاحتكام إلى خلافه مناف لعقيدة الإيمان » (١) ، لأن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل احتكام إلى المخلوق فيما هو من اختصاص الخالق . والحكم بغير ما أنزل الله كا يختلف عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله ، حيث يتم تحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحله (١) والاحتكام إلى القوانين الوضعية الصادرة تحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحله (١)

<sup>(</sup>١) الآيات ٤٤، ٤٥، ٤٧ سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) الدكتور سعود بن سعد الدريب، القضاء والحكم بشريعة الإسلام بين توحيد المشرع ومتابعة المبلغ، الرياض، مجلة البحوث الإسلامية عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد التاسع عشر (رجب شوال ١٤٠٧هـ) ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) عن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ هذه الآية: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (من الآية ٣١ من سورة التوبة) فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، قال: « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه »، فقلت: بلى. قال: « فتلك عبادتهم »، تفسير القرطبي جـ ١ ص ٨٠.

والله تبارك وتعالى اللطيف الخبير هو الذي سن تشريعه لخليقته باعتبار معرفته المطلقة بأحوالها، وعلمه الشامل بكنهها، ومتطلباتها ومصالحها، وتقديره الحكيم لما ينجيها ويبعدها عن الفساد والفتن ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٣).

وأحكامه عز وجل هي العدل المطلق الذي لا تشوبه شائبة ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لَّقَوْم يُوقَنُونَ ﴾ (٤).

والقاضي المؤمن يؤسس أمره على النية الصالحة في تولية القضاء وتقلده، ويحكم بالشرع، ويقيم العدل بين الخلائق، من نصر المظلوم، ورد المظالم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإيصال الحق إلى مستحقه، والإصلاح بين الناس، ودفع الشرور. فيفوز بمحبة الله ورضاه ولا يدركها إلا من فهم عظمة الله تعالى وجلاله ومجده (٥).

#### ٢ ـ استقلال القاضى:

فقه ابن خلدون أن استقلال القضاء والقاضي مرتبط بحكم الشرع، وأن لا يجوز التدخل في عمل القاضي على الوجه الذي يصرفه عن حكم الشرع وتحقيق

<sup>(</sup>۱) يقصد بالقانون الوضعي: مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي يترتب على مخالفتها جزاءً توقعه الدولة، وسواء صدر هذا القانون عن حاكم مستبد، أو جماعة معينة من قبل الحاكم أو منتخبة من قبل الشعب. انظر الدكتور حسن كيرة: المدخل إلى القانون، الإسكندرية، منشأة المعارف، ١٩٦٩م، ص ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: من الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك: من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: من الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٥) مزيل الملام من ق ٢ب بالهامش، ص ١٠٤.

العدل الوارد في الكتاب والسنة، وإدارك الحكم الشرعي بالاجتهاد بوسائله من أهله(١).

واستقلال القاضي حق للشرع (٢)، وواجب على القاضي لا يملك أحد أن يسلبه أو يبطله، وليس حقًا شخصيًا للقاضي فيجوز التنازل عنه. وعلى الرغم أن القضاء في النظام الإسلامي لم يكن سلطة بالمفهوم المعروف لدى الفقه الدستوري المعاصر، فلم تعرف الدولة الإسلامية في مستهل نشأتها مبدأ الفصل بين السلطات، ولم نعتبر فقهًا الوظيفة القضائية مستقلة عن الوظيفة التنفيذية (٣) فإن استقلال القضاء والقضاة كان موفورًا إلى حد بعيد، وعرف التاريخ الإسلامي قضاة كثيرين أصدروا أحكامًا ضد الخلفاء والولاة، ولم يسمح كثير من القضاة للخلفاء والولاة التدخل في عملهم (٤).

قال الدارقطني: سمعت عبد الرحيم ابن القاضي إسماعيل بن إسحاق يقول: «كان في حجر أبي يتيم فبلغ، وله أم وأختها في دار الخليفة المعتضد بالله؛ فقالت أم اليتيم لأختها: كلمي أمير المؤمنين حتى يرفع إسماعيل القاضي الحجر عن ولدي فكلمته، فدعا المعتضد عبيد الله بن سليمان بن وهب وزيره، وقال له: قل لإسماعيل القاضي يفك الحجر عن فلان. فقال له الوزير: إن أمير المؤمنين يأمرك أن ترفع الحجر عن فلان. فقال القاضي: حتى أسأل عنه، وقام فسأل عنه فلم يخبر عنه برشد فتركه، ومضت على ذلك أيام فرجعت والدة الصبي إلى فلم يخبر عنه برشد فتركه، ومضت على ذلك أيام فرجعت والدة الصبي إلى

<sup>(</sup>١) مزيل الملام ق٤ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الوزير بن طلحة: العقد الفريد للملك السعيد، مصر، مطبعة الوطن، ١٣١٨هـ ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن خلدون: « وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة ومدرجًا في عمومها، وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم . . . وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه » المقدمة ج٢ ص ٢٦٧، وانظر: الشيخ عبد الوهاب خلاف: السلطات الثلاث في الإسلام، القاهرة، دار آفاق الغد، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠ ص ١٩٨، ٢٥، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ١٤٨، والدكتور محمد كامل عبيد: استقلال القضاء، دراسة مقارنة، مصر، كتاب نادى القضاة، طبعة ١٩٩١م ص ١٧٧، ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر أقضية كثيرة تؤكد المعنى الوارد بالمتن في العقد الفريد للملك السعيد للوزير ابن طلحة من ص ١٦٩ ـ ١٧٨.

أختها وسألتها أن تعاود أمير المؤمنين، وكان المعتضد لا يعاود لخشونة، فعاودته، فقال: أليس قد أمرت. فقالت: لم يرفع عنه بعد، فدعا وزيره عبيد الله ثانيًا، وقال: أمرتك أن تأمر إسماعيل القاضي بأن يرفع الحجر عن فلان. فقال: قد كنت قلت له عن ذلك فقال: حتى أسأل عنه.

فقال له: يرفع الحجر عنه، فدعاه الوزير ثانياً. وقال له إن أمير المؤمنين يأمرك أن ترفع الحجر عن فلان فأطرق ساعة ثم استدعى دواة وورقة وكتب شيئا وختمه، فاستعظم الوزير أن يختم عنه كتابًا ولم يقل له شيئًا لمحل إسماعيل من الورع والعلم ثم دفع ذلك للوزير وقال له: توصل هذا إلى أمير المؤمنين فإنه جوابه، فأخذه الوزير ودخل على المعتضد وقال: زعم أن هذا جواب أمير المؤمنين ففتح المعتضد الكتاب وقرأه وألقاه وقال: لا تعاوده في هذا. فأخذ عبيد الله الوزير الكتاب وإذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقّ ولَا تَتّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلّك عَن سَبِيلِ اللّه ﴾ (١).

والشاهد من هذه القضية أن القاضي لم يسمح لخليفة عصره أن يتدخل في عمله، ويحول بينه وبين الحق والشرع، وأن خليفة عصره على الرغم من تكرار طلبه له أذعن للشرع والحق ولم يخرج عليه، ولم يعزل القاضي من عمله.

ونقل عن الفقيه المالكي «أشهب» أنه قال: «من واجبات القاضي أن يكون مستخفًا بالأئمة » وقد فسرت عبارته أي مستخفًا بتوسطاتهم في النوازل وشفاعتهم فيها، وفي إنفاذ الحق عليهم وعلى ذويهم، وليس المراد أنه مستخف بحقوق الأئمة من تقرير الطاعة العامة (٢).

<sup>(</sup>١) سورة ص: من الآية ٢٦، العقد الفريد للملك السعيد، المصدر السابق، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، تونس، الشركة التونسية، طبعة ١٩٧٨م ص ١٩٧٨.

ومن قبل حرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه القاضي من سلطان الوالي عندما تدخل معاوية بن أبي سفيان في عمل قاضيه عبادة بن الصامت رضي الله عنهما فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه « لا إمرة لك على عبادة »(١).

فقه ابن خلدون واقع الناس عامة والحكام خاصة في عصره، كما فقه الشرع وصلته بالعقيدة والأخلاق، وما يجب على القاضي بسلوكه من حفظ ذوي المروءات دون إخلال بحق الشرع فقال: « إن الولاة ونحوهم مما لا يعذر . . . إن ظهر منهم نوع إلزام أحيل فيه الأمر على مراجعة الأكابر من قضاة القضاة وعلماء الإسلام ونحو ذلك »(٢).

وقد واجه ابن خلدون في حياته القضائية محاولة تدخل الولاة في عمله القضائي بالصمود والحسم، وعرض الأمر على سلطان عصره، فقرر جمع القضاة وأهل الفتيا في مجلس حفل للنظر في ذلك، وانتصر ابن خلدون وأمضى حكمه (٣).

### ٣ - مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القاضي:

أوضح ابن خلدون حكم الشرع في التسوية بين المتخاصمين في كل شيء في لحظه، ولفظه، والإشارة، والإقبال، والدخول عليه، والإنصات إليهما، والاستماع منهما . . . واستدل بحديث أم سلمة رضى الله عنها « من ابتلى

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر: «قال الأوزاعي: أول من تولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت، وكان معاوية قد خالفه في شيء أنكره عليه في الصرف، فأغلظ له معاوية في القول، فقال له عبادة: لا أساكنك بأرض واحدة أبدًا ورحل إلى المدينة فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره، فقال: ارجع إلى مكانك، فقبح الله أرضًا لست فيها ولا مثالك وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك على عبادة » الاستيعاب في معرفة الأصحاب، مطبوع على هامش الإصابة في تمييز الصحابة مصر، مطبعة السعادة، ط١، ١٣٢٨ هـ ج٢ ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام ق٨أ، ص ١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ص ٢٠.

بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه، وإشارته، ومقعده، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر » وفي رواية: « فليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة »(١).

والواقع أن المساواة صورة من العدل الذي يتعين على القاضي الالتزام به، فالقوي المعتدي على حق الآخرين ضعيف في نظر الإسلام حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له.

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «أن آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف من حيفك، وييأس ضعيف من عدلك »(٢).

ومخالفة ذلك يوهم الخصم الآخر ميل القاضي إلى خصمه، فيضعفه عن القيام بحجته، ولا يسار أحدهما دون الآخر، ولا يلقنه حجته، ولا يضحك في وجهه، لأن في ذلك كل مخالفة للمساواة المطلوبة (٣).

قال ابن خلدون: « يأذن القاضي في إحضار الخصوم غير مسامح لنفسه بفلتة

<sup>(</sup>۱) البيهقي: السنن الكبري ج ۱۰ ص ١٣٥ قال المناوي: ضعيف، وقال الذهبي في المذهب إسناده واه. فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ٦ ص ٢٥١. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ج٦ ص ٢٥٣ حديث رقم ٦٨٨٨، قال الهيثمي: فيه عباد بين كثير الثقفي، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ج٤ ص ١٩٤٨.

<sup>(</sup>۲) المبسوط للسرخسي جـ ١٦ ص ٦٠ وقال: يعرف هذا الكتاب باسم «سياسة القضاء وتدبير الحكم». وقال ابن القيم: «تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه » إعلام الموقعين راجعه له عبد الرءوف سعد، بيروت، دار الجيل، جـ ١ ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج جـ ٨ ص ٢٥٠، بدائع الصنائع للكاساني، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤٠٦ هــ ١٤٠٦م، جـ ٧ص ٩، ١٠.

وإذ قابلنا المساواة بين المتخاصمين أمام القاضي في الشرع الإسلامي، والمساواة بين المتخاصمين في القانون الوضعي بحد أن القانون الوضعي مع عجزه وقصوره وسيطرة الأهواء ومصالح الطبقة المشرعة عليه، يرى أن المساواة في اللحظ واللفظ مسألة أخلاقية لا تأثير لها على تحقيق العدل<sup>(٢)</sup> وهي مسألة نظرية لا تتحقق في الواقع. وتشهد واقعات التاريخ لقضاة الإسلام بتطبيق مبدأ المساواة بطريقة إنسانية أخلاقية عادلة:

\* قال الشعبي: «كان بين عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب رضي الله عنهما بدار في شيء فجعلا بينهما زيد بن ثابت، فأتياه في منزله، فقال له عمر: أتيناك لتحكم بيننا، في بيته يؤتى الحكم، فوسع له زيد عن صدر فراشه، فقال: ههنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: جرت في أول القضاء ولكن أجلس مع خصمي، فجلسا بين يديه، فادعى أبي وأنكر عمر، فقال زيد لأبي: اعف أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره.

فحلف عمر، ثم أقسم: لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء »(٣).

<sup>(</sup>۱) مزيل الملام ق ٣ ب ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الدكتور عبد الرحمن حسن النفيسة: مسئولية القضاة وواجباتهم، دراسة بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد الخامس عشر، ( من ربيع الآخر سنة ١٤١٣هـ إلى جمادى الآخر 1٤١٣هـ)، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) وكيع بن حبان: أخبار القضاة ص ١٠٨، بيروت، عالم الكتب، دون تاريخ، وابن قدامة: المغني، تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو، القاهرة، هجر للطباعة، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٠م جـ ١٤ ص ٢٢ - ٦٣.

\* ادعى رجل على «علي بن أبي طالب» عند عمر بن الخطاب وضي الله عنه ما وعلي جالس. فالتفت إليه عمر، وقال: يا أبا الحسن قم فاجلس مع خصمك. فقام فجلس مع خصمه متناظرًا. وانصرف الرجل ورجع علي إلى مجلسه فتبين لعمر التغير في وجه علي. فقال: يا أبا الحسن مالي أراك متغيرًا أكرهت ما كان؟، قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال كنيتني بحضرة خصمي (أي قلت لي يا أبا الحسن) هلا قلت: يا علي قم فاجلس مع خصمك: فأثنى عليه عمر رضى الله عنهما(۱).

\* روي أن جبلة بن الأيهم آخر ملوك بني غسان وفد على أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومعه وجوه القوم ورءوس العشائر ليدخلوا في دين الله فأسلموا. ثم هاجر جبلة إلى المدينة واستشرق أهلها بمقدمه حتى تطاول النساء من خدورهم لرؤيته وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه. فبينما هو يطوف بالبيت إذا بأعرابي - من فزارة من عامة الناس يسير وراءه طائفًا بالبيت - وطئ فضل إزاره ، وهو يسحبه على الأرض فحله. فالتفت إليه جبلة مغضبًا فلطمه فهشم أنفه ، فنابذه الأعرابي إلى عمر رضي الله عنه في القصاص. فقال جبلة: إنه وطئ إزاري فحله ، فقال عمر: أما أنت فقد أقررت. إما أن ترضيه وإلا أقدته منك . قال: أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقة؟ . قال: ياجبلة إن الله قد جمعك وإياه في الإسلام فما تفضله بشيء إلا بالتقوى. قال: والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية .

قال عمر: هو كذلك. قال: إذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة من الملوك. فقال عمر رضي الله عنه: إذن أضرب عنقك. فقال: أمهلني الليلة حتى أرى رأيي. واحتمل راحلته وهرب إلى بلاد الروم عند قيصر، وندم وفيما

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: لابن أبي حديد، طبعة بيروت ١٩٦٣ ـ ١٩٦٥ ، جـ ٥ ص ٤٨ .

قرره الثقات ـ على فعلته هذه (١).

\* قد يقول قائل: هؤلاء خلفاء النبوة، جعل الله الحق في قلوبهم وعلى ألسنتهم.

ونقول: إن القاضي المؤمن حق الإيمان، يحاسب نفسه، فإذا وجد أنه ليس في استطاعته تطبيق المساواة بين الخصوم طلب الإعفاء من عمله، ومن شواهد ذلك ما سجله الوزير ابن طلحة القرشي: «أن عاقبة بن يزيد القاضي كان يلي القضاء ببغداد للمهدي، فجاء في بعض الأيام وقت الظهر للمهدي وهو خال، فاستأذن عليه. فلما دخل عليه استأذن فيمن يسلم إليه القمطرة الذي فيه قضايا مجلس الحكم واستعفاه من القضاء، وطلب منه أن يقيله من ولايته، فظن المهدي أن بعض الأولياء قد عارضه في حكمه، فقال له في ذلك: وأنه عارضك أحد لننكر عليه، فقال القاضى: لم يكن شيء من ذلك.

قال: فما سبب استعفائك من القضاء؟ قال يا أمير المؤمنين كان تقدم إلي خصمان منذ شهر في قضية مشكلة، وكل يدعي بينة وشهودًا، ويدلي بحجج، تحتاج إلى تأمل وتثبت، فرددت الخصوم، رجاء أن يصطلحوا، وأن يظهر الفصل بينهما. فسمع أحدهماأني أحب الرطب، فعمد في وقتنا هذا، وهو أول أوقات الرطب فجمع رطبًا لا يتهيأ في وقتنا جمع مثله لأمير المؤمنين، وما رأيت أحسن منه، ورشا بوابي بدراهم على أن يدخل الطبق علي، ولا يبالي أن يرد عليه، فلما أدخله علي أنكرت ذلك، وطردت بوابي، وأمرت برد الطبق، فرد عليه. فلما كان اليوم تقدم الخصمان إلي فما تساويا في عيني ولا قلبي، فهذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل فكيف يكون حالي لو قبلت؟ ولا آمن أن تقع علي حيلة في ديني، وقد

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية والنهاية، بيروت، دار الفكر، طبعة ١٣٩٨هــ١٩٧٨م، جـ٨ ص ٦٤.

فسد الناس، فأقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله، وأعفني عفا الله عنك »(١).

\* وقد يخطئ القاضي بعدم تطبيق المساواة بين الخصمين فيظل الأمر يقلقه حتى وفاته. «حكي عن أبي يوسف (صاحب الإمام أبي حنيفة) أنه قال في مناجاته عند موته: اللهم إن كنت تعلم أني ما تركت العدل بين الخصمين إلا في حادثة واحدة، فاغفرها لي. قيل وماتلك الحادثة؟ قال: ادعى نصراني على أمير المؤمنين دعوى فلم يمكني أن آمر بالخليفة بالقيام من مجلسه والمحازاة مع خصمه. ولكني رفعت النصراني إلى جانب البساط بقدر ما أمكنني ثم سمعت الخصومة قبل أن أسوي بينهما في المجلس »(٢).

أما القوانين الوضعية فالتطبيق العملي يتضمن انتهاكات صارخة لمبدأ المساواة ومن أمثلة ذلك: أن النيابة العامة في مصر، تحفظ بعض القضايا «لعدم الأهمية» ومثالها أن يضرب شخص شخصاً آخر لا إدماء فيه. فإذا كان الضارب عظيماً في مركزه، وكان المضروب من الطبقة الفقيرة، حفظت النيابة الأوراق «لعدم الأهمية» والظاهر للناس أن عدم الأهمية منصب على الفعل لأنه لم يحدث أثراً كثيراً ولكن الواقع أن عدم الأهمية مقصود به شخص المجني عليه، وأن الحفظ مقصود به حماية الضارب. وتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات المصري إن حديثها لعجب، وضع المقنن للقاضي هذه المادة ليبيح له أن ينزل درجتين عن العقوبة المقررة للفعل. وغرضه أن يكون لدى القاضي الحرية التامة في تقدير العقوبة مع ملاحظة حال المتهم وظروف ارتكاب الجريمة فإذا قتل أخ أخته مثلاً في ظروف سيئة تستدعى الرأفة نزل القاضي من عقوبة القتل إلى الأخف. ولكن ظروف سيئة تستدعى الرأفة نزل القاضي من عقوبة القتل إلى الأخف. ولكن

<sup>(</sup>١) العقد الفريد للملك السعيد، مصدر سابق الإشارة إليه، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) السرخسي: المبسوط، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، جـ١٦ ص ٦١.

المحاكم توسعت في هذا الحق وجعلت المادة تشمل العظماء والشرفاء لمجرد عظمتهم وشرفهم و في ذلك عدم المساواة بين الناس . . . ولا أدعي أن المحاكم تقول صريحًا في أحكامها إنها استعملت الرأفة لأن المتهم عظيم أو شريف . وإنما أقول أنها اعتادت أن تذكر في الأسباب عبارة وهي : أنه نظر لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة تطبيق المادة ١٧ ، وقد أجازت محكمة النقض المصرية القول المقتضب وهي التي لا تترك القاضي يتهاون في توضيح الأسباب والإسهاب في تدوين العلل . وحجتها في ذلك أن تقدير ظروف الرأفة من صميم اختصاص قاضي الموضوع فلا رقابة لها عليه فيه . تقول المحاكم هذه العبارة المقتضبة وأنا أعلم والقضاة يعلمون في قرارة نفوسهم أن تطبيق المادة ١٧ ، لم يكن الإلل لمركز المتهم من الهيئة الاجتماعية وسمو مكانه في نظر الناس "(١).

وما يسري في مصر يشمل معظم البلدان التي تحكم القوانين الوضعية في ديارها.

#### ٤ - فهم واقعات الدعوى وصولاً إلى حقيقتها:

أوضح ابن خلدون أن على القاضي فهم واقعات بأن يتأنى على المدعي حتى يذكر ما عنده كله، ويتفهمه حتى يعلم قطعًا مراده؛ ثم يسأل المدعى عليه رافقًا به متأنيًا عليه حتى يذكر جميع ما عنده ويتفهمه جهده، ثم يستجلي الحال منهما، ومن العالم بواقعتها بأحسن استجلاء، وبأشد استيضاح (٢).

<sup>(</sup>۱) فن القضاء للقاضي في محكمة السين الفرنسية جرانسون ترجمة محمد رشدي (الستشار السابق بمحكمة استئناف مصر) ويليه ملخص في آداب القاضي في الشريعة الإسلامية تعليق المترجم، القاهرة طبعة الحلبي، ١٩٤٣م، ص ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام ق ٣ب ص ١١١.

والواقع أن الفهم الصحيح أساس إصابة الحق. وقال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في كتابه المشهور « فافهم إذا أدلى إليك » وأكد ذلك إياس بن معاوية فقال: القضاء فهم. وقال ابن قيم الجوزية « إن صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده . . . وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية ، ويقطع مادته اتباع الهوى ، وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق وترك التقوى ، ولا يتمكن الحاكم من الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر  $(1)^{(1)}$ .

ويحدد لنا ابن خلدون مقطع النزاع في القضية « إن تركبت الواقعة من عدة أبواب، فليفحص عن ذلك، وليميز كل باب محله منها، ثم ينقح الواقعة بأخذ ما يتعين اعتباره، وإلغاء ما لا مدخل له في الحكم، بحذف إن اختل زلت قدم الحاكم؛ ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له »(٢).

وإذا قابلنا ذلك بما يجري عليه العمل القضائي المعاصر نجد أن لفقهاء الإسلام فضل السبق. فالقاضي حاليًا يدرس ملف الدعوى ويفهم ما فيه جيدًا حتى يقف

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين جـ١ ص ٨٨، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام ق ٤ ب ص ١١٥.

على حقيقة الواقع مسترشداً بالمستندات وأقوال الخصوم والقرائن والأمارات والعلامات، ومتى وصل إلى علم حقيقة ما وقع، حدد مقطع النزاع في القضية وأنزل عليها حكم القانون(١).

### الشورى (٢) في القضاء:

بين ابن خلدون أن القاضي يلجأ إلى الشورى في حالة عدم استحضار الحكم، أو صعوبة تطبيقه على الواقعات المعروضة عليه، أو نحو ذلك، وعليه مراجعة من يثق بعلمه ودينه وعقله ولو في مدينة أخرى (٣).

واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (١٠) ، ﴿ وَأَمْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (١٠) ، ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (٥) .

وإذا رجع إليه الجواب كرر النظر فيه، وراجع الكتب المعتمدة حتى يتضح الحال جدًا(١٠).

ومجال الشورى في القضاء هو فيما اختلفت فيه أقوال الفقهاء، وتعارضت فيه آراؤهم في المسائل الداخلة في الاجتهاد. أما الحكم المعلوم بنص أو إجماع،

<sup>(</sup>١) فن القضاء، مرجع سابق ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الشورى لغة: شاورته في الأمر واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه، واستشاره: طلب منه المشورة وأشار عليه بالرأي، وأشار يشير إذا وجه الرأى. لسان العرب مادة (شور).

<sup>(</sup>٣) مزيل الملام ق٥/ أص ١١٩. والمشاورة بالكتاب إلى فقهاء غير مصره سنة قديمة في الحوادث الشرعية. حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: من الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى: من الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٦) مزيل الملام ق ٥ب ص ١٢٠.

أو قياس جلي، فلا مدخل للمشاورة فيه، والغرض من الشورى «ليتنبه عذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوز أن يخفى عليه، حتى يستوضح بهم طريق الاجتهاد فيحكم باجتهاده دون اجتهادهم (1)، وللقاضي أن يشاور الموافقين والمخالفين من الفقهاء، ويسألهم عن حججهم ليقف على أدلة كل فريق فيكون اجتهاده أقرب إلى الصواب (1).

قال أحمد بن حنبل: لما ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة، كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما(٣).

وتجري النظم القضائية المعاصرة على تشكيل المحاكم من ثلاثة قضاة أو خمسة في القضايا المهمة والجسيمة ويقوم أحدهم بدراسة القضية وتلخيصها وتتم الشورى بمداولة، والمناقشة بينهم، ويصدر الحكم بأغلبية رأي الأعضاء، وقد تتطلب بعض الأنظمة الإجماع في القضايا الجسيمة كالقتل والرجم والقطع في المملكة العربية السعودية، وعقوبة الإعدام في مصر وبعض البلدان العربية.

#### ٦ ـ عرض الصلح على الخصوم:

لابن خلدون رأي خاص إذ يعرض الصلح بعد تبين الحكم له كالشمس المضيئة وبخاصة في الأمور الدارسة من غير تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا

<sup>(</sup>١) الماوردي: أدب القاضي تحقيق محيي هلال السرحان جـ١ ص ٦٦ وانظر المغني لابن قدامة جـ ١٥ ص ٢٦، ٢٧، ٢٨.

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ج٦ ص ٩٣، وحاشية ابن عابدين ج٤ ص ٣٠٣ المغني جـ ١٤ ص ٢٩، بدائع الصنائع ج٧ ص ١١.

<sup>(</sup>٣) المغنى، جـ١٤ ص ٢٧.

إكراه وتخجيل، ورأي في شطط وتباعد فاحش عما علمه مستحقًا بلا شك(١) عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ عَملاً بقوله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ عَيْرٌ ﴾(٢) وقوله عز وجل: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾(٣).

ويقول ابن خلدون: « ولعله الذي فهمه سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام بدليل قوله: إنه أرفق بالفريقين »(١).

وإن امتنعا على الصلح: أعلمهما الحكم، ونفى الجهالة به عنهما، ووعظهما عما الله على الصلح: « ... إنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» (٥) وإن أصرا على الامتناع عن الصلح، وكان الحق ليتيم أو سفيه ونحوه فليستعد القضية ويعاود النظر فيها (٢).

وسبق أن وضحنا من قبل أن هذا الرأي من اجتهاد ابن خلدون في الفروع الفقهية (٧).

### ٧ - محاسبة النفس ونقض الحكم:

يرى ابن خلدون أن على القاضي محاسبة نفسه بعد القيام من المجلس، وتأمل ما حكم فيه من الوقائع يومئذ، وما حكم به في كل واقعة، ومهما رآه مختلاً بادر

<sup>(</sup>١) مزيل الملام ق ٤ ب ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: من الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: من الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) مزيل الملام ق ٤ب ص ١١٦.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري جـ٦ ص ٢٦٢٢ رقم ٦٧٤٨ ، كتاب الأحكام ، باب موعظة الإمام للخصوم .

<sup>(</sup>٦) مزيل الملام ق٥أ ص ١١٧.

<sup>(</sup>٧) انظر ما سبق ص ٢٤.

إلى استدراكه أول زمان إمكان الاستدراك قبل حسرة الفوت، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه(١).

وينقض القاضي حكمه بنفسه إذا تبين له الخطأ بنص كتاب أو سنة، أو إجماع، فأما إذا قضى باجتهاده، ثم تغير اجتهاده إلى غيره فلا ينقضه (٢).

روى ابن القيم بسنده قال: وعن عمر أنه لقي رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال: قضى على وزيد بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: فما منعك والأمر إليك، قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله، أو إلى سنة نبيه على لفعلت، ولكني أردك إلى مشترك، فلم ينقض ما قال على وزيد.

وروي عن عمر أنه قضى في المشركة بإسقاط الأخوة من الأبوين، ثم شرك بينهم بعد ذلك، فسئل فقال: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم.

يقول ابن القيم: « فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق، ولم ينعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأول بالثاني، فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين »(٣).

#### ٨ ـ أساس ما يستفيده المتولى للقضاء:

عرض ابن خلدون الاختصاصات القضاة في التنبيه لمهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح أمورهم: في المولى عليه، وفي المتصرفين(١٤)، مراعيًا ما

<sup>(</sup>١) مزيل الملام ق ٦ ب ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبغوي جـ١٠ ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين جا ص ٦٨، ١١٩، ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) مزيل الملام ق٦ب إلى ٨ب ص ١٢٩ ـ ١٤١.

يجري عليه العمل في عصره.

وكما قال بحق شيخ الإسلام ابن تيمية « من أن عموم الولاية وخصوصها ، وما يستفيده المتولي بالولاية: يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع »(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحسبة في الإسلام ص ٧، ٨ ونقله ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق الدكتور محمد جميل غازي ص ٣١٧.

## الهبحث الثالث وصف المخطوطة ، و منهج التحقيق

وصف مخطوطة رسالة « مزيل الملام عن حكام الأنام » :

الرسالة من مخطوطات مكتبة أسعد أفندي، وهو ضمن المكتبة السليمانية حاليًا باستانبول بجمهورية تركيا.

وثابتة في فهرس مخطوطات المكتبة في السياسة والأخلاق تحت رقم ١٨٩٩ بعنوان « مزيل المرام عن حكام الأنام »(١) لابن خلدون دون أي بيانات أخرى.

وتبين بالرجوع إلى المخطوطة أن حقيقة العنوان: « مزيل الملام عن حكام الأنام » لابن خلدون المؤرخ، ومعها رسالة « تذكير السهوان » له أيضًا، وترجمة أحوال ابن خلدون.

ويوجد على صفحة العنوان بعد البيانات المتقدمة ختم يتضمن: « توكلت على الله في كل الأمور ».

يلي ذلك عبارة: « من لطفه وكرمه تعالى إلى عبده الفقير مصطفى بن الشيخ على الكفوي، عفى عنهما» وبجوارها ختمان صغيران:

الأول يتضمن: عالم مصطفى فخرخان باي.

والثاني: يتضمن اسم « مصطفى » فقط.

<sup>(</sup>١) انظر دفتر كتبخانة أسعد أفندي، تاريخ تأسيسي ١٢٦٢هـ، استانبول، ص ١١١.

وختم أكبر منه محتواه « الكتب التي أوقفها السيد الفقير إلى كرم ربه الصمد شيخ زاده محمد أسعد حين كونه نقيبًا للأشراف أنجاه الله سبحانه مما يخاف ».

ثم رقم ١٨٩٩ . ثم ختم المكتبة السليمانية :

وتبدأ الرسالة بعد صفحة العنوان في ق٢أ « بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

الحمد لله رافع المقسطين عنده على منابر من نور، وفاك ذي البر ومطلق ذي الحق من غل الولاية يوم النشور . . . وبعد

« فمزيل الملام عن حكام الأنام » أعلى الله شأنهم، ودفع عنهم ما شانهم، اعتماد ما أذكره في ثلاثة أبواب. وتنتهي الرسالة في الورقة العاشرة برواية لمسلم «ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة ». فليتأمل ذلك، والله الموفق والمعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

تمت الرسالة المقولة للشيخ ولي الدين ابن خلدون.

ومن خطه اللطيف نقلتها وأنا الفقير: صالح بن جعفر غفر الله تعالى له ولوالديه ولسائر المسلمين. في أواخر شهر ربيع الآخر لسنة سبع وأربعين وألف.

وقياس المخطوطة ١٩×١١سم، وكل صفحة تتضمن في المتوسط ١٩ سطراً، وفي كل سطر حوالي ١٢ كلمة في المتوسط، وفي بعض الصفحات حواش. والخط شرقي واضح جميل، وعناوين الأبواب والفصول بالأحمر، والمخطوط بحالة جيدة.

حالة الورق ـ ظنًا ـ تتناسب مع التاريخ الوارد بنسخها، انظر اللوحات رقم (١)

صفحة العنوان، رقم (٢) الورقة الثانية بداية الرسالة، رقم (٣) الورقة رقم (١٠) نهاية الرسالة.

وقد بذلت جهدًا كبيرًا بين فهارس المخطوطات، واتصالات واسعة لم تكلل بالعثور على الأصل المكتوب بخط ابن خلدون أو نسخة أخرى. ونطمئن من خلال الشواهد المتقدمة والممارسة العملية للنصوص تأكد لدي إلى أن المخطوطة تأليف ابن خلدون ومنسوخة عن خطه وقد وجد ناسخها حواشي على الأصل بخط لابن خلدون نفسه فكتبها حسب وضعها، وأضاف منه رحمه الله تعالى.

ويبدو أن قول الناسخ - صالح بن جعفر: « من خطه اللطيف نقلتها » أنه وقف على خط ابن خلدون وكان متميزاً ومعروفًا له وقد وصل إلينا في العصر الحديث من كتب ابن خلدون بخطه - العبر ، ولباب المحصل في أصول الدين ، وإجازاته لبعض تلاميذه كالإمام ابن حجر العسقلاني وزملائه ، كما قرظ ابن خلدون رسالة نزول المطر لبدر الدين الدماميني وعليها بخطه والمقارنة بين الكتابة في هذه الكتب ورسالة (مزيل الملام) لا تترك مجالاً للشك أنه خط ابن خلدون رحمه الله.

#### منهج التحقيق:

بذلت ما وسعني الجهد للوصول إلى النص الذي تركه ابن خلدون في رسالته: (مزيل الملام عن حكام الأنام)، ووثقتها في ضوء كتب ابن خلدون نفسه التعريف، والمقدمة. واهتم التحقيق بالآتي:

\* عزو الآيات إلى السور من القرآن الكريم وتفسير ما يلزم من شرحها من

المحرر الوجيز لابن عطية، لأن له مكانه خاصة عند ابن خلدون، إذ قال فيه: «لما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص، وجاء أبو محمد عبد الله بن عطية من المتأخرين بالمغرب، فلخص تلك التفاسير كلها، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها »(١).

\* تحقيق الأحاديث التي ذكرها ابن خلدون أو أشار إليها أو ضمنها كلامه من دواوين السنة المعتمدة وتخريجها وبينت درجتها من الصحة ، أما ما كان منها في البخاري ومسلم فقد تجاوز العقبة لأنهما مسلم بصحتهما .

\* ضبط المفردات اللغوية والمصطلحات الفقهية بعامة والقضائية بخاصة من مظانها الأصلية من معاجم اللغة وكتب المصطلحات والكشافات.

\* بالنسبة للشعر ووزنه وضبطه، رجعت إلى العالم اللغوي الدكتور خليل محمود عساكر ـ رحمه الله تعالى ـ (١) ومساعده الدكتور إبراهيم دويدار جزاه الله خيراً.

\* كتبت الكلمات على حسب قواعد الإملاء المعروفة والنطق السائد في اللغة العربية المشتركة.

\* رغبة في حسن الاستفادة والتنسيق رقمت الرسالة إلى بنود، ووضعت العناوين بين الأقواس، فقد أغفل ابن خلدون كتابة العناوين اكتفاء بما ذكره في

 <sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون جـ٣ ص ١٠٣٢ وقال « وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في
 كتاب آخر مشهور بالشرق ».

<sup>(</sup>٢) كان أستاذ اللغويات في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، والخبير في مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة، والخبير في مجمع اللغة العربية في القاهرة، والمدير التنفيذي لموسوعة خادم الحرمين الشريفين للشعر العربي، توفي في يوم الخميس الثلاثين من شهر جمادى الآخرة سنة ١٤١٣هـ، وصلي عليه عقب صلاة الجمعة، ودفن بمقابر المعلاة بحكة المكرمة عن عمر ناهز ستة وثمانين عامًا. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويجزيه خير الجزاء بما قدم من علم ينتفع به.

مقدمة رسالته.

\* جعلت متن ابن خلدون وحواشيه مستقلاً عن التحقيقات والتعليقات والشروح، وأفردت لكل منهما مكانًا خاصًا به.

\* لما كانت الرسالة في فقه القضاء وسياسته استوجب هذا اهتمامًا خاصًا به وجرى الاعتناء بالإشارة إلى مصادر المسائل الواردة في المتن .

\* هذه الرسالة تمثل وحدة موضوعية فمن ثم بدا حاجتها واستدعى كمالها إلى إضافة بعض المسائل التي لم يتسع وقت ابن خلدون لعرضها مثل:

ما ينبغي أن يعتمده الحاكم في أخذ الأموال المقيمة لأوده، وفي مخالقة الناس بخلق حسن، وما يتقي به دعوة المظلوم من الاعتذار إليه والجبر لقلبه. هذه الموضوعات المضافة استكملت من رسالته « تذكير السهوان ».

\* وكان ختام هذا الجهد إعداد فهارس شاملة للرسالة تيسر الانتفاع الكامل بها.

\* ولا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لجميع الأساتذة الزملاء الذين أسدوا إلى معروفًا ومساعدة في هذه الرسالة، راجيًا المولى عز وجل أن يقبل منا هذا العمل في خدمة الفقه الإسلامي، وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فؤاد عبد المنعم أحمد مكة المكرمة في رمضان ١٤١٣هـ كلية الشريعة \_قسم القضاء جامعة أم القرى · ·

# مزيل الملام عن حكام الأنام

للعلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون [المتوفد ٨٠٨هـ]



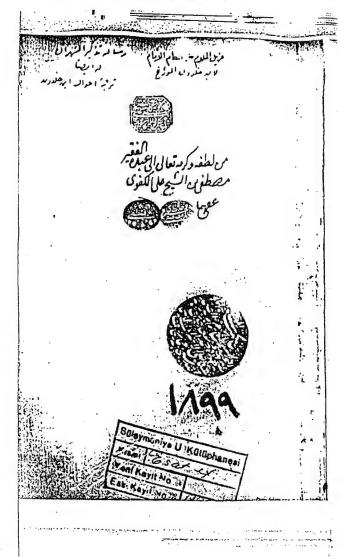

الاعلى مسرا بورعد رما ولها ولنها بفروا بهل بسرالعبر عبر معتا وطعا، وسي لمبرأ والمعنى مبر الجدع وريخ الدن بالرك مبر العبر عبر المدرع وريخ الدن بالرك مبر العبر عبر العبر ال





(ق ۲ / أ)

#### صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

ا ـ الحـمـد لله رافع المقسطين عنده على منابر من نور (١) ، وفاك ذي البر ؟ ومطلق ذي الحق من على الولاية يوم النشور (٢) ، ومسلمه من كل ويل وندامة وخزي وثبور (٣) .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكم العدل، الناصر بنفسه كل قاض لا يجور، والمسدد بملائكته المستول منهم على القضاء والمكره

- (۱) يشير بهذا إلى الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله على أنه قال : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». صحيح مسلم ج٣ ص ١٤٥٨، كتاب الإمارة ٣٣، باب فضيلة الإمام العادل، الحديث رقم ١٨٢٧.
- (٢) يعني من هذا قول رسول الله ﷺ: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً، حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور» أخرجه عن أبي أمامة البزار كما ذكره الهيثمي ولم أقف عليه في البحر الزحار للبزار في كشف الأستار ج٢ ص ٢٥٣ ، كتاب الإمارة ، باب أحوال الأمراء في الآخرة ، الحديث رقم ١٦٤٠ ، ومجمع الزوائد ج٥ ص ٢٠٥ .

والولاية (بالكسر): السلطان والملك والإمارة والخطة. الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ٩٤، والمعجم الوسيط ١٠٥٨. والولاية في الشرع: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبي، المناوي: التوقيف على مهمات التعريف تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ص ٧٣٤. وتطلق الولاية على السلطة بصفة عامة والسلطة التنفيذية بصفة خاصة. الدكتور صبحي المحصماني؛ الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية ص ٣٩٦، والشيخ محمد المبارك: آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي ص ٢٦.

(٣) الثبور: الهلاك. القاموس المحيط ص ٤٥٦ مادة « الثبور ».

المجبور(١)، والمظل في ظله الإمام العادل مع إجابة دعائه وجعله من أهل الجنة والحبور(٢).

وأشهد أن محمدًا سيد ولد آدم الذي لا أعدل منه في قضاة الدهور، ورسوله الذي لا إيمان لمن لم يحكمه في جميع الأمور (٣)، ويرضى بما قضى ويسلم آمنًا من كل حيف وقصور، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أولي الفضل المشهور، ما أخذ الولاية قوي، واعتزلها ضعيف، مع الحق يدور، وما ذبح بغير سكين من جعل قاضيًا بين الناس، ولا سيما من ليس بعالم، ولا تقى حذور (١٠)، وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد:

 (٢) الحبور: النعمة والسرور، القاموس المحيط ٤٧٢، وفي التنزيل العزيز ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ ( الزخرف: من الآية ٧٠).

(٣) هذا هو المعنى الذي تضمنه قوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسلّمُوا تَسْليمًا ﴾ (النساء: الآية ٦٥).

(٤) هذا النوع الثالث في القضاة الذين جاء تصنيفهم في الحديث النبوي الشريف عن بريدة عن رسول الله ﷺ: « القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » سنن أبي داود إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد، بيروت، دار الحديث، ج٤ في النار » سنن أبي داود إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد، بيروت، دار الحديث، ج٤ ص٥، رقم ٢٥٧٣، كتاب الأقضية، باب ما في القاضي يخطئ، وسنن الترمذي ج٣ تحقيق فؤاد عبد الباقي ص٢١٢، رقم ٢٣٢٢ باب ما جاء في القاضي، وسنن ابن ماجه حققه محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، الطباعة العربية السعودية، ٢٠١٧ هـ، ١٩٨٣ م ج٢ ص ٣٩ رقم ٢٣٣٦ في الحاكم يجتهد فيصيب الحق، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج٤ ص٠٩، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۱) في هذا، الإشارة إلى الحديث النبوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله على المنه ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكًا يسدده التعنى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكًا يسدده الترمذي: الجامع الصحيح ج٣ ص ٦١٤ (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، باب ما جاء عن رسول الله على في القاضي، الحديث رقم ١٣٢٣، ١٣٢٤، وسنن أبي داود ج٤ ص ٨ رقم ٣٥٧٨. ويقصد (بملك يسدده) يعني يلهمه الرشد، ويوفق للصواب، كما روي عن رسول الله على الله النائية ج٤ ص ٤٠ رقم ٣٩١، ومجمع الزوائد ج٩ ص ٦٧ وعن أبي سعيد الخدري مرفوعًا وبلفظ «تتكلم الملائكة على لسانه»، مجمع الزوائد ج٩ ص ٦٠ وعن أبي سعيد الخدري مرفوعًا وبلفظ «تتكلم الملائكة على لسانه»، مجمع الزوائد ج٩ ص ٢٠ و

٢ ـ « فمزيل الملام، عن حكام الأنام » أعلى الله تعالى شأنهم، ورفع عنهم ما شانهم، اعتماد ما أذكره في ثلاثة أبواب:

فيي(١) الأول: منها التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم.

وفي الثاني: التنبيه لمهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح أمورهم.

وفي الشالث: التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في ذم الحكام وانكساف نورهم.

(ق ٢ /ب) بقيتم قضاة الدين أُمْنًا لِخَائف

وَعَوْنا لِملْه وَ وَكَنزًا لِمَعْدِم \* وَعَوْنا لِملْه وَ وَكَنزًا لِمُعْدِم \* وَأَرْجُو أَنْ يَحْصِلُ بِذَلِكُ الْكَفَايَة إِنْ شَاء اللهِ تَعَالَى.

عَمَّ البيانُ فَلا نادٍ لذي أملٍ إِلاَّ وقَدْ سَحَّ فيه للهدى سُحُبُ

٣-فإن قيل: أليس مما يؤمل ولم تذكروه بيان مدلول الحكم والقضاء لغة وشرعًا، ودليله عقلاً وسمعًا، وحكمه تكليفًا ووضعًا، وحكمته كمالاً ونفعًا، وأهله ومحله ليرعى ؟(٢).

لَّكُ الْخَيْرُ ثَغْرُ اللَّلُ بِادي التَّبِسِسُمِ بِطَائِرِكَ الْمَيْمُونِ يَا خَيْرَ مُنْعِمِ عَدَلْتَ إِلَّ اللَّهُمُونِ يَا خَيْرَ مُنْعِمِ عَدَلْتَ إِلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَيْرَ أَنْعِمِ وَوَجُهُ التَّهِ اللَّهِ كُلَّ مُظْلِمٍ وَحَجُهُ التَّهِ عَنْهُ مِنْ مُتَاَخِّرٍ وَمَا لَولائِي فَصَلِيعِ البَّهِ مِنْ مُتَقَدَّمٍ وَمَا لَولائِي فَصَلِيعِ مِنْ مُتَقَدَّمٍ وَمَا لَولائِي فَلَا أَنَا مِنْ شُكْرِي لَهَا فَلَي تَرَبُّمِ يَعْفَى مع البيت الوارد في صلب الرسالة بحرًا وقافية وموضوعًا.

<sup>(</sup>١) (أوفى) هكذا في الأصل، والأنسب (في) بدون الهمزة والواو ليتم التناسق.

<sup>(\*)</sup> ورد في هامش ق ٢/ أ الأبيات الآتية:

<sup>(</sup>٢) أحكام هذا المنصب (القضاء) وشروطه معروفة في كتب الفقه، وخصوصًا كتب الأحكام السلطانية . . . المقدمة ج٢ ص ٦٣٠.

قلت: مرادي بيان مزيل الملام، والأبحاث المذكورة ليست منه، وإن كانت مهمة في نفسها فلا يغفل عن معنى: وإن من القول عيالاً(١).

مــا قَدْر مَا تَغْنِي أَفَكَارُنَا وَأَرَى عُلاَكَ تُغِنِي الورَى عن كلِّ تبيان \* والحهد لله تخالک وحده.

<sup>(</sup>۱) إن من القول عيلا: قيل قوله عيلاً عرضك كلامك على من لا يريده وليس من شأنه. ابن منظور: لسان العرب جا ۱ ص ٤٩٠ (عيل).

<sup>(\*)</sup> ورد في حاشية ق ٢/ أ البيت التالي:

لا زالت في نعسم قي إثرها نعم تبقى مدى الدهر في عزو وتمكين ويتناسق مع البيت الوارد في المتن بحرًا وقافية وموضوعًا.

# وفي الباب الأول ( التنبيه لههمات الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم)

٤ ـ ثلاثة فصول:

الأول: في السوابق.

والثاني: في المقاصد.

والثالث: في اللواحق.

.

## فالفصل الأول (في السوابق)

#### يشتمل علك تنبيمات.

• - أحدها: أن يؤسس الحاكم أموره على النيات الصالحة (١) في توليه وتقلده القضاء أولاً، ثم في تفاصيل ذلك ثانيًا.

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانَ خِيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارِ ﴾ (٢) .

وَلُوْ لَمْ تَغَنَّ العِيسُ (") بِاسمِك ما سَرَتْ بِرَجلٍ وَلا هانَتْ عليها المراحِلُ فإذا تهيأ لفصل القضاء الذي:

عَزَّت به مِلَّةُ الدين الحنيف كما ذَلَّت بصولته الأوثالُ والصلب

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عَلَي أنه قال: «إنما الأعمال بالنية - وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري كانت هجرته إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري ومسلم. وقد روي عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال: يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه . وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه ثلث الإسلام . فتح الباري جـ١ ص ١١ وقال الوزير ابن هبيرة: « أنه يدخل في كل الفقه ، إذ لا يقبل الله عملاً إلا بنية حتى إن المسلم يضاعف له الثواب على أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه ويقظته على حسب نيته في ذلك » الإفصاح جـ١ ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) العيس: هي الإبل تضرب إلى الصفرة أو هي الإبل البيض مع شقرة يسيرة. اللسان: مادة عيس جـ٦ ص ١٥٢.

نوى (١) أن يبرز لإقامة نظام العالم وبث العدل في الخلائق \* امتثالاً لقول الله العظيم: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ اللهُ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢) \*\*.

(٣ق/ أ) وليرغب في هذا الوعد الكريم بإقساطه الجميل، فمحبة الله تعالى تكل الألسن عن وصف ربحها وعظم شأنها \*\*\*.

<sup>(</sup>١) (نوى) جواب الشرط في قول: (فإذا تهيأ لفصل القضاء).

<sup>(\*)</sup> تفصيل هذا أن في القضاء نصر المظلوم وردع الظالم، والأمر بالمعروف وإيصال الحق إلى مستحقه، والإصلاح بين الناس ودفع الشرور. ومن أجل ما جمع من الخيرات هذه وغيرها قال النبي على: «لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقبات» حاشية منه رحمه الله تعالى. قلت: أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة» سنن أبي داود، كتاب العلم، باب القصص ج٤ ص ٧٤ رقم ٣٦٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ٩، اختلف في سبب نزولها . . . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . (وبغت) معناه، طلبت العلو بغير الحق . ومدافعة الفئة الباغية تتوجه في كل حال، وأما (التهيؤ) لقتالها فمع الولاة، (وتفيء): ترجع، والإقساط: الحكم بالعدل . المحرر الوجيز ج٣ ص ٤٩٥ ـ ٤٩٧ .

<sup>(\*\*)</sup> اقتصر على ذكر هذه الآية الكريمة لكثرة فوائدها، وعظم موقعها، وحسن ترتيبها لما يتعاطى، فليتنبه له، والحمد لله تعالى وحده.

<sup>(\*\*\*) «</sup>أما ربحها فهو لوازمها، فالمحب يدفع عن حبيبه كل مؤذ، ومؤلم، ومكروه، ومشوش، ولا يألو جهدًا فيما يقدر عليه من ذلك أن يدفعه أتم دفع وأشده، والمحب يوصل إلى حبيبه كل ضروري وحاجي، وينمي من كل نوع وصنف، ولا يدخر عنه شيئًا من نفائس خزائنه ومكنونات أسراره ضنا فيه. وأما عظم شأن محبة الله تعالى يفهمه من فهم عظمة الله تعالى، وعز جلاله وتعالى مجده، ولله تعالى الحمد وحده».

في بعضِها شكرُنا طُولَ المدَى يجبُ طَلَبْتُ وصفًا له فاسْتصْعَب الطَلَبُ بنظمها انْتَثَرَتْ من أُفقها الشَّهُبُ منْ عينها فوق وجه البدر تكتتبُ مَنْ نَالَهُ فَازَ حَقًّا وانقصضَى الأربُ لا يُجْحَدُ الْحَقُّ هَذَا الْوَعْدُ ذُو نِعَمِ هِيهَاتَ مَا كُلُّ مَطلوب يُنال لَقَدْ لو تعلم الشُّهْبُ أن يَرْضَى لِمدْحتِه والشَّمسُ وَدتْ بأن تضْحِي مناقبه لم يَبْقَ من بَعْدِ هذا الوَعد منْ أملِ

٦ - التنبيه الثاني: أن يلجأ الى الله تعالى في تيسير ذلك له، ويستعينه فيه، ويعتصم به من حرمانه، ومن صده (١)\*.

ويقول عند نهوضه لذلك بعد قراءة آية الكرسي (٢): « اللهم إنِّي أعوذ بِكَ أن أَضِلُ أو أُضْل، أو أزلُّ ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهلَ أو يُجهل عَلي» (٣)\*\*.

<sup>(</sup>١) تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ص ٦٥. قال ابن المناصف « الدعاء إليه (أي إلى الله تعالى) والتضرع إليه أن يعينه على ما قلده يلهمه الصلاح فيما حمله ».

<sup>(\*)</sup> هذا تشنيع على الاعتزال وتحذير منه، وإغراء بالتوحيد والتفويض، والتبرؤ من كل حول وقوة إلا بالله العلى العظيم. والحمد لله تعالى وحده.

<sup>(</sup>٢) آية الكرسي هي قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي اللَّرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِّنْ عَلْمِه إِلاَّ بِمَا شَاءً وَسِعَ كُوْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يُتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (سورة البقرة: الآية ٥٥ ٢).

<sup>(</sup>٣) عن أم سلمة - أم المؤمنين - رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي على من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، وذكرت الحديث . أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب: ما يقول إذا خرج من بيته ، جه ص ٣٢٧ برقم ٤٩٠٥ ، وأخرجه الترمذي في الدعوات ، باب ٣٤ ما يقول إذا خرج من بيته جه ص ٤٥٧ رقم ٣٤٢٧ وقال : حسن صحيح . والنسائي في الاستعاذة ، باب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب جم ص ٢٥٢ وابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، في الدعوات ، باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته ج٢ ص ١٢٧٨ حديث ٣٨٨٤ .

<sup>( \*\* )</sup> وأما الدعاء النبوي فهو من جوامع الكلم لأن المطالب العالية إما صيانة القوة العلمية ، أو القوة العملية . والعملية . والعلم يصان عن مباعدة طرق الحق ضلالاً ، وعن الحيد عنها بعد الاهتداء إليها زلالاً . والعملية تصان عن مخالفة الدينات ظلمًا ، والأدبيات الخلقية جهلاً وذلك كله إما تأثري أو =

ويكرر ذلك ونحوه، ويكثر من قوله: ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (١). إذا أمَّ يَوْمًا غـــيــر رَبْعِك طالِبُ فــذلك سَعْيُ مِنْهُ بالْجــهل بَاطِلُ

٧ - التنبيه الثالث: إذا وصل محل الجلوس متصفًا بقول النبي عَلَى : « إن السَّمْتَ الحسن والتُّودَةَ والاقتصاد جزءُ منْ أربعة وعشرين جزءًا من النُّبوَة » (٢) فليحضر في نفسه معنى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ﴾ (٣) ﴿ يَوْمَئِذَ تُعْرَضُونَ لا فليحضر في نفسه معنى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ﴾ (٣) ﴿ يَوْمَئِذَ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَىٰ منكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ (٤) مستشعرًا أنه من جملتهم ويتذكر حال المحشر، وفصل القضاء (٥) ، إذا دعي من في السموات ومن في الأرض فإذا هم قيام ينظرون ﴿ وَأَشْرَقَتَ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكَتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِي بَعْهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (١٦) وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا

<sup>=</sup> تأثيري. فتأمله. والحمد لله تعالى وحده.

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران: الآية ۱۷۳. قال ابن عطية في تفسيرها: «روي أنه لما أخبر الوفد من عبد القيس رسول الله على عالم على المسلمين، وأنه ينصرف إليهم بالناس ليستأصلهم، وأخبر بذلك أيضاً أعرابي شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله على : «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فقالوها، واستمرت عزائمهم على الصبر، ودفع الله عنهم كل سوء، وألقى الرعب في قلوب الكفار فمروا » المحرر الوجيز جـ٣ ص ٤٢٥ ، ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ بلغه عن عبد الله بن عباس كان يقول: «القصد والتؤدة وحسن السمت، جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة » وهو موقوف في حكم الرفع إذ هو لا يقال رأيًا. الموطأ ج٢ ص ٩٥٤، ٩٥٥. والسمت: الطريق المنقاد. والاقتصاد: سلوك القصد في الأمر، والدخول فيه برفق وعلى سبيل يمكن الدوام عليه، وانظر سنن أبي داود كتاب الأدب، باب الوقار جـ٥ ص ١٣٦، ١٣٧ رقم ٤٧٧٦، وقال المناوي: الحديث ضعيف. فيض القدير شرح الجامع الصغير ج٢ ص ٤٠٣.

وقال ابن المناصف في تنبيه الحكام: « . . . وعليه أن يلتزم في كل أحواله ومتصرفاته السمت الحسن والسكينة والوقار والتؤدة، وما يحتفظ به من مروءته، ويعلم معه عقله وجزالته » .

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة: ١٨.

<sup>(</sup>٥) في نفس المعنى أدب القاضى لابن القاص جـ١ ص ٦٩.

يَفْعُلُونَ ﴾ \* ويستحضر أنه انتصب خليفة لله العظيم في الحكم بين عباده، ولينفذ أحكام الله تعالى لا أحكام غيره \*\* في خلقه تعالى وعبيده هو سبحانه ويشهد أنه بمرأى من الله تعالى ومسمع، ويؤكد ذلك بتلاوة قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) \*\*\* (ق٣/ب).

﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ (٢)، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ (٣)

<sup>(\*)</sup> سورة الزمر: ٦٩، ٧٠، هذه الآية الكريمة عظيمة الشأن جليلة الموقع كثيرة الفوائد، جامعة لأدب القضاء مبينة كيفيته، وشروطه، منادية برفعة مرتبته موضحة لمصالحه.

<sup>(\*\*) «</sup> قال الأئمة رحمهم الله تعالى: ليتق الحاكم الله فهذا حكم الله تعالى، وهذا حكم الديوان، فإنه إشراك بالله إذ لا حكم إلا لله تعالى.

قالوا: وليس الحاكم رجلاً خص من بين الناس فقيل له احكم بما شئت؛ فإن هذا لم يكن لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، وإنما الحاكم أمين على حكم الله تعالى ليفصل بين عباده به، ويحمل المختلفين عليه، ومهما أتى بغير حكم الله تعالى فهو مردود عليه، وإنه لخوان في أمانته، كذاب على الله تعالى، واختيان الأمانة نفاق، والكذب على الله تعالى شقاق. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الأنفال: الآية ٢٧) ﴿ ويَوْمَ اللّهِ يَعَالَى الله تعالى الله تعالى الله تعالى وحده ».

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٢٩، «قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَيَنْ طُرَ كَيْفَ تَعْمُلُونَ ﴾ تنبيه وحض على الاستقامة » المحرر الوجيز ج٦ ص ٤٥.

<sup>(\*\*\*)</sup> القلب هو المستخلف، والأطراف هي آلة، والعمل الذي ينظر حاله واقعة، وترقب أن الله تعالى بالمرصاد، والنفس مأوى العلم والجهل، ومحبة الخير والشر، وإرادة العدل والجور، وإبداء ما في الصدور وإخفائه ﴿وَاللَّهُ مِن وَرَائهم مُحيطٌ ﴾ فحسبنا الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٣٥، قال ابن عطية: «هي تحذير من الوقوع فيما نهى عنه » المحرر الوجيز جـ٢ صـ ٣١٥

﴿ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّه ﴾ (١) ونحو ذلك، ويكثر من الحوقلة (٢) والحسبلة (٣)، ويأخذ في تكرير ذلك وأشباهه وتدبره وتأمله حتى يجد من المهابة ما أخشع قلبه، وسكن أطرافه، وذلل لامتلائه بما أشرق فيه نور ربه، وحينئذ يأذن في إحضار الخصوم غير مسامح لنفسه بفلتة لسان، أو لفتة ناظر، أو حركة خاطر حتى يكونوا عنده في الحق سواء (١) ، ولا يأخذه في الله لومة لائم.

والحديث رواه البيهقي عن أم سلمة: السنن الكبرى جـ١٠ ص ١٣٥، كما أخرجه الطبراني والدارقطني (السنن ٤: ٢٠٥) عنها أيضًا، وقال الذهبي في المهذب: إسناده واه. وقال المناوي: ضعيف. فيض القدير جـ٦ ص ٢١ وفي رواية «فليسو . . . » أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده جـ٦ ص ٢٥٣ رقم ٦٨٨٨.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٢٩، قال ابن عطية: «الضمير في (تخفوا) هو للمؤمنين، إن أبطنتم الحرص على إظهار موالاتهم فإن الله يعلم ذلك ويكرهه منكم ». المحرر الوجيز جـ٣ ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الحَوْقلة: هي لا حول ولا قوة إلا بالله أو الذكر: القاموس المحيط ١٢٧٤ (حوقل).

<sup>(</sup>٣) الحَسْبَلة: هي حسبنا الله ونعم الوكيل أو قال: حسبي الله. القاموس المحيط ١٢٧٢ (حسبل).

<sup>(3)</sup> قال ابن المناصف: "إذا حضر الخصوم أمامه، فعليه أن يساوي بين المتنازلين في جميع أحواله من النظر إليهما، والتسليم عليهما، والتكلم معهما، ولا يزيد أحدهما فضيلة على الآخر في تسليم يرده، أو ترجيح يخصه، أو بشاشة وجه، أو إشعار بشر، فإن ذلك مما يوهن جانب خصمه، ويضعف نفسه عن مقاومته . . . ثم فإن جمع ذلك هو العدل، والمحاباة في شيء منه جور ". تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ص 33، وانظر في التسوية بين الخصمين: أدب القضاء لابن أبي الدم، ص ١٦٧، ١٢٨، وأدب القاضي لابن القاص جـ١ ص ١٦٨، ١٦٩ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٢: ١٨٤، وتبصرة الحكام لابن فرحون جـ١ ص ٢٤، وأدب القضاء للسروجي جـ١ ص ١٧٤، ١٧٤.

<sup>(\*)</sup> الإشارة بهذا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عَلَي قال: « من بُلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه، وإشارته، ومقعده، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر » وفي رواية: « فليسو بينهم في النظر، والمجلس، والإشارة » حاشية من ابن خلدون رحمه الله تعالى.

وقال الهيثمي: «وفيه عباد بن كثير الثقفي، وهؤ ضعيف» مجمع الزوائد جـ٤ ص ١٩٤.

لا كانَ مَنْ لِسوَاكَ فيه بقِيَّةُ يَجِدُ السَّبيلَ إِليْه منها العذَّلُ(١) ولا كانَ مَنْ لِسوَاكَ فيه بقِيَّةُ وَجدُهُ السَّبيلَ إِليْه منها العذَّلُ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العذَّل: اللوَّم والعتاب، وفي المثل: «سبق السيف العذل» يضرب لما فات ولا يستدرك. القاموس المحيط، ١٣٣٢، والمعجم الوسيط مادة «عذل».



## والفصل الثاني (في المقاصد)

### ويشتمل أيضا علك تنبيمات:

٨ - التنبيه الأول: «أن الأناة من الله تعالى، والعجلة من الشيطان »(١)، فيتأنى على المدعي حتى يذكر ما عنده كله، ويتفهمه حتى يعلم قطعًا مراده، ﴿ وَإِنَّ الطَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾(٢)، ثم يسأل المدعى عليه رافقًا به، متأنيًا عليه، حتى يذكر جميع ما عنده ويتفهمه جهده، ثم يستجلي الحال منهما(٣)، ومن العالم بواقعتهما بأحسن استجلاء وبأشد استيضاح.

قال النبي عَلَي لعلي رضي الله تعالى عنه: « فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء »(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «الأناة من الله، والعجلة من الشيطان » كتاب البر والصلة ، باب (٦٦) ما جاء في التأني والعجلة ، ج٤ ، ص ٣٢٢، رقم ٢٠١٢، والحديث حسن. انظر فيض القدير ج٣ ص ١٨٤ رقم ٣٠٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: ٢٨، وقارن ابن عطية في تفسيرها «يعني: في المعتقدات والمواضع التي يريد الإنسان أن يحرر ما يفعل وما يعتقد، فإنها مواضع وحقائق لا تنفع الظنون فيها، وأما في الأحكام وظواهرها فيتجزأ فيها بالمظنونات » المحرر الوجيز جـ١٤ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ص ٤٦ ، يقول ابن المناصف « . . . وعليه إذا أدلى الخصمان بالحجة أن يصغي إليهما، ويبذل وسعه في فهم ما عندهما، فإذا تحقق أنه فهم عنهما حكم . . . ».

<sup>(</sup>٤) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله على اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: « إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك؛ فإذا جلس بين يديك الخصمان ... » سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب كيفية =

وقال على المناسلي رضي الله تعالى عنه لما أقر بالزنا « أنكْتَها ؟ » قال: نعم. قال على المناب المرود في المكحلة ، والرساء في البئر؟ » قال: نعم. قال على المناب المرود ما الزنا؟ » قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً ، قال: «فما تريد بهذا القول؟ » قال: أريد أن تطهرني. فبعد هذا كله أمر به فرجم (١).

ولله تعالى (ق٤/ أ) در حاكم أنشد للأوهام والظنون وقد لجت عليه دواعيها:

آوي إلى ظِلِّ الصَّمْنَى مُتَعَلِلاً بصلَمْع سَرَاب لا يَلَدُ لِشَارِبِ

مؤكدًا ذلك بقول النبي ﷺ: « الظن أكذب الحديث »(٢) وفي مثل ذلك يقال: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾(٣) ، ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ

<sup>=</sup> القضاء، ج٤، ص ١١، رقم ٣٥٨٢، وأخرجه الترمذي مختصرًا في الأحكام، باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كليهما وقال: حديث حسن، الجامع الصحيح ج٣ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، ص ٦١٨، رقم ١٣٣١.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ما عز بن جبل ج٤ ص ٥٨٠ رقم ٤٤٢٨. قال الألباني: إسناده ضعيف، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير عبد الرحمن بن الصامت، وهو مجهول، وإن ذكره ابن حبان في الثقات. إرواء الغليل ج٤ ص ٢٤ رقم ٢٣٥٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ: «إياكم والظن فإن الظنَّ أكذب الحديث » صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع » ضبط الدكتور مصطفى البغاجه ص ١٩٧٦ رقم ٤٨٤٩ ؛ وانظر الأحاديث ٧١٧، ٥٧١٩، ٥٣٤٥، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس ج٤ ص ١٩٨٥ رقم ٢٥٦٣ وباللفظ الوارد في المتن. الفردوس بمأثور الخطاب ج٢ ص ٤٠٠٤ رقم ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ٣٦، ومعنى الآية: « لا تقل ولا تتبع من القول ما لا علم لك به » المحرر الوجيز جه ص ٨٥، ٨٥.

إِثْمٌ ﴾(١) والحمد لله تعالى وحده.

9 - التنبيه الثاني: إذا تصور الواقعة كالشمس ليس دونها سحاب، فليميز بين ما اتفقا عليها، وما اختلفا فيه، فإذا وضحت له القصة جيداً فحينئذ يستحضر قول الله العلي العظيم: ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّه ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّه ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّه فَأُولْئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٣) . ﴿ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ (٤) ﴿ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٥) ، مستمسكًا بوصية الله العظيم لأعز الخلق عليه وأقربهم إليه على وهي قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّه وَلا تَتَبعُ أَهْواءَهُمْ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّه إلَيْكَ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِمّا يَنزَغَنّكَ مِنَ الشّيْطَانِ نَزْغٌ ﴾ إلى قُصْرُونَ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٢، « . . . ظن الخير بالمؤمن محمود، والظن المنهي عنه، هو أن يظن سوءًا برجل ظاهره الصلاح، بل الواجب أن يزيل الظن وحكمه ويتأول الخير ». المحرر الوجيز جـ١٣، ص ٥٠٠٤ . ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: من الآية ٤٤ « قال إبراهيم النخعي : نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ثم رضي لهذه الأمة بها » المحرر الوجيز ج٤ ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: ٩٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: ٢٠٢٠، تتمامها: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠) إِنَّ اللّذِينَ اتَقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (٢٠) وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَي (٢٠٠) إِنَّ اللّذِينَ اتَقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (٢٠٠) وإِخْوانَهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَي رجلاً والنزغ: حركة فيها فساد، وقلما تستعمل إلا في فعل الشيطان لأن حركته مسرعة مفسدة . . . فالمعنى في هذه الآية: فإما تلمن بك لمة من الشيطان فاستعذ بالله، ونزغ الشيطان عام في الخضب وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل غيرذلك، وفي مصنف الترمذي عن النبي عَلَيُهُ أنه قال: ﴿ إِنَ للملك لمة ، وللشيطان لمة ﴾ . قال ابن عطية: وهاتان اللمتان هما الخواطر من الخير والشر . وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُواْ ﴾ ﴿ اتقوا ﴾ هنا عامة في اتقاء الشرك واتقاء المعاصي بدليل أن وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اللّهُ فلا وجه لقصرها على اتقاء الشرك وحده . . . وقال ابن عطية : اللفظة إنما جاءت في مدح لهم فلا وجه لقصرها على اتقاء الشرك وحده . . . وقال ابن عطية : « تجيء الآية على هذا معادلة للتي قبلها ، أي أن المتقين حالهم كذا وكذا ، وهؤلاء الكفار يمده = « تجيء الآية على هذا معادلة للتي قبلها ، أي أن المتقين حالهم كذا وكذا ، وهؤلاء الكفار يمده = « تجيء الآية على هذا معادلة للتي قبلها ، أي أن المتقين حالهم كذا وكذا ، وهؤلاء الكفار يمده =

تَأُمَّل تُهِم إِذَا غَالَطُوني بمكرِهِم فَلَمْ أَلقَ فيهم غيرَ نذل مُوارب فَقَلْ مستطيلاً في مُرادِك نَاطَقًا بالسُنِ أسيافٍ قواضب قواضب لعسمرك إِنَّ اللينَ ليس بنافع لَدَيْهمْ وقد مَيَّزْتُهُم بتجاربي ففي الرَّوع لا يُغْني اليَرَاع عن القَنا ولا الكتب في الهَيْجَاء مثلُ الكتائب(١)

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) .

• 1 - التنبيه الثالث: إذا تدبر ما أمره به الله تعالى، فليستحضر حكم تلك الواقعة، لا برأي واستحسان.

قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ من استحسن فقد شرع (٣) ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِن دُونِهِ فَذَلك نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلك َ [ق؛ /ب] نَجْزِي الطَّالِمِينَ ﴾ (٤) بل بالنقل الصريح، أو بذل الجهد في درك الحق من أهل الاجتهاد وبطرقه المعتبرة (٥).

<sup>=</sup> إخوانهم من الشياطين ثم لا يقصرون، أي هؤلاء لا يقصرون في الطاعة للشياطين والكفر بالله عز وجل » المحرر الوجيز، جـ م ص ١٨٨ ـ ١٩٤ .

<sup>(</sup>١) اليَراعُ: القصبة التي يُزْمَر بها. اللسان ٨: ٤١٣ (يرع)، القّنا: جمع القَنَاةُ، وهي الرمح أو هي من الرماح ما كان أجوف كالقصبة. اللسان ١٥: ٢٠٣، ٢٠٤ (قنا). الهيجاء: الحرب. اللسان ٢: ٣٩٥ (هيج).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٧٣.

 <sup>(</sup>٣) الشافعي: إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم، الجزء السابع، ص ٣٠٩، وما بعدها، والرسالة الفقرات رقم ٧٠، ١٤٥٦ - ١٤٦٨ ص ٢٥، ٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: ٢٩، قال بعض المفسرين منهم قتاده والضحاك: المراد بقوله «ومن يقل . . . » الآية، إبليس لأنه ادعى الشركة. قال ابن عطية ـ رحمه الله ـ هذا ضعيف، لأن إبليس لم يرد قط أنه ادعى الربوبية . المحرر الوجيز ج ١٠ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) « والمجتهد من يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق به الأحكام، خاصه وعامه، ومجمله ومبينه، وناسخه ومنسوخه، ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل، وحال الرواة قوة وضعفًا، ولسان العرب لغة ونحوًا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعًا واختلافًا والقياس بأنواعه ». تبصرة الحكام لابن فرحون مراجعة طه عبد الرؤوف جـ١ ص ٦٤، ٢٥، وانظر مقدمة ابن خلدون ج٣ ص ٢٠١٠.

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ السَّهِ ﴿ (). وفي جامع الترمذي - رحمه الله تعالى - عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على : « لا ينبغي للمؤمن أنْ يُذَلَّ نفسه؟ » قالوا: وكيف يُذَلُّ نفسه؟ قال: « يَتَعرَّضُ من البلاء لل يُطيقُ ﴾ (٢) ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةً مِّن رَبّهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهُواءَهُمْ ﴾ (٣) .

ولقد أحسن لسان حال الهوى إذ قال:

سنعلَمُ ما تُلْقَى إِذا ما شكوتنا لتنزيلك المُعْدى على كل نائب ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]. وربما تركبت الواقعة من عدة أبواب، فليفحص عن ذلك، وليميز لكل باب محله منها، ثم ينقح الواقعة بأخذ ما يتعين اعتباره، وإلغاء ما لا مدخل له في الحكم بحذف إن اختل زلت قدم الحاكم ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيهُ ﴿ اَ نَارٌ حَامِيةٌ ﴾ \* ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له، فإن وضح له أنه طبقه سواء كرر التأمل والتفحص حتى يتبين ذلك كالشمس المضيئة، فحينئذ يحاول المصالحة بين

<sup>(</sup>۱) سورة القصص: ٥٠، «عجب تعالى من اتباع الهوى بغير هداية وبغير قصد بين، وقرر ذلك على جهة البيان، أي لا أحد أضل منه » المحرر الوجيز جـ١١ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي جـ٤ ص ٤٥٣ رقم ٢٢٥٤، (تحقيق كمال يوسف الحوت)، كتاب الفتن، باب ٧٦، وقال الترمذي: حسن غريب، وجامع الأصول جـ١١ ص ٧٠٠ رقم ٩٣٥١، كتاب اللواحق، الفصل الأول في أحاديث مشتركة بين آداب النفس.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد: ١٤، «(على بينة من ربه)، معناه: على قضية واضحة، وعقيدة نيرة بينة. (زين) صور الشيطان و(اتباع الأهواء) طاعتها . . . » المحرر الوجيز جـ١٣ ص ٣٩٤، ٣٩٥.

<sup>(\*)</sup> سورة القارعة: ٩ ـ ١١، إشارة بقوله تعالى ﴿ فأمه هاوية ﴾ إلى الفرق بين الخطأ في درك الحكم المرفوع إثمه، والخطأ في محل الحكم الذي ليس خلله إلا من عدم الأهلية، وفي وصية سلمان لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما ما يبين هذا، فليس خطأ المتطبب كخطأ الطبيب. والحمد لله تعالى.

الخصمين ولا سيما في الأمور الدارسة (١) من غير تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا إكراه تخجيل، ولا رأي فيه شطط وتباعد فاحش علمه مستحقًا بلا شك كما في آية الحجرات، ﴿وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ كما في سورة النساء (٢) ولعله الذي فهمه سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام (٣) بدليل قوله: (إنه أرفق بالفريقين)؛ فإن امتنعا من الصلح بعد إعلامهما بالحكم ونفي الجهالة به عنهما، وعظا بنحو: «إنكم تختصمون إلى . . . »(٤) الحديث.

- (۱) الدارسة: هي التي عفا وذهب وذهب أثرها. المعجم الوسيط ۲۷۹ (درس) وقارن تنبيه الحكام ص ٤٦ « وإذا رأى في أمر الخصمين شبيهة وإشكالاً، فلا بأس أن يأمرهما بالصلح، ولا يدعو إلى الصلح إذا تبين الحق لأحدهما، إلا أن يرى لذلك وجها، وأنه متى أوقع الحكم تفاقم الأمر، وخشيت الفتنة » انظر معين الحكام لابن رافع جـ٢ ص ٢١٣.
- (٢) وتمامها: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلَهُا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (النساء: ١٢٨). قال السرخسي في معنى قوله تعالى: ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ (وهو دليل النهائية في الخير . . . فحل المشاكل وفصل الخصومات بالصلح خير من فصلها بأي وسيلة أخرى) . . . المبسوط جـ ١٦ ص ٢٠.
- (٣) قال الله تعالى: ﴿ وَدَاوَدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (☑) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاَّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ﴾ (سورة الأنبياء: الآيتان ٧٨، ٧٩) والقضية كما قال ابن مسعود وشريح ومقاتل وحمهم الله :: إن راعيًا نزل ذات ليلة بجنب كرم، فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر، فأكلت القضبان وأفسدت الكروم، فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له بالغنم لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت، فخرجوا ومروا بسليمان فقال لهما: كيف قضى بينكما فأخبراه به، فقال: غير هذا أرفق بالفريقين، فأخبرا داود عليه السلام بذلك فدعا سليمان وقال له: بحق الأبوة والنبوة ألا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين. فقال: تسلم الغنم إلى صاحب الكرم حتى يرتفق بمنافعها ويعمل الراعي في إصلاح الكرم حتى يصير كما كان، ثم ترد الغنم إلى صاحبها. فقال داود عليه السلام: إنما القضاء ما قضيت وحكم بذلك » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٣ ص ١٩٥٠ والتفسير الكبير للرازي ج ٢٢ ص ١٩٥، وأحكام القرآن لابن العربي ج٣ ص ١٢٦٠، ١٢٦٧،
- (٤) أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله ﷺ قال: « إنَّما أنَا بَشَرُ وإنكُمْ واللهُ ﷺ تختصمون إليَّ، ولَعَلَّ بَعْضكُمْ أنْ يكون ألحَنَ بحجته منْ بعض، فأقضي على نحو ما أسْمَع =

وإذا قال كل واحد منهما لصاحبه خفى لك، فليقل:

«أما إذا قلتما كذلك فاقتسما فتوخيا الحق ثم استهما (ق٥/أ) ثم تحاللا(١) فإن أصرا وكان الحق ليتيم أو سفيه ونحوه فليستعد القصة كما كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يفعل عضًا منه بالنواجذ على وصية أخيه الناصح له سلمان رضي الله تعالى عنه فإنه كتب إليه: (وقد بلغني أنك جعلت طبيبًا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعما مالك، وإن كنت متطببًا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار).

وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما وقال: متطبب والله أرجعا إلى أعيدا على قصتكما (٢) وكفى بقول النبي على « التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة (٣) » رواه أبو داود رحمه الله تعالى .

فإذا لم تبق مرية (٤) البتة استحضر قول الله تعالى لأعبد البشر دواد على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ

<sup>=</sup> فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخُذه، فإنما أقطع له قطعة من النار "صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم جـ٦ ص ٢٦٢٢ رقم ٦٧٤٨، وصحيح مسلم كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، ج٣ ص ١٣٣٧ رقم ١٧١٣ قال البغوي: «فيه دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهر، وأنه لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، وإذا أخطأ في حكمه، والمحكوم له عالم بحقيقة الحال، فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي في الظاهر، وهو قول أكثر أهل العلم . . . » شرح السنة ١٠ ص ١١.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ومعه معالم السنن للخطابي إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد جـ٤ ص ١٤ رقم ٣٥٨٣ قال الخطابي: (قوله: «استهما » معناه «اقترعا » . . . وفيه دليل على أن الصلح لا يتم إلا في الشيء المعلوم، ولذلك أمرهما بالتوخي في مقدار الحق، ثم لم يقنع فيه بالتوخي حتى ضم إليه القرعة، وذلك أن التوخي إنما هو أكثر الرأي وغالب الظن، والقرعة نوع من البينة فهي أقوى من التوخي، ثم أمرهما بعد ذلك بالتحليل ليكون تصادرهما عن تعين براءة وافتر اقهما عن طيب نفس ورضا).

<sup>(</sup>٢) أخبار القضاة لوكيع جـ٢ ص ٢٠٠، وجمع الفوائد جـ٢ ص ٦٣ رقم ٤٩١٣.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ، كتاب الأدب، باب في الرفق، جه ص ١٥٧ رقم ٤٨١٠.

<sup>(</sup>٤) مرية: شك وجدل. المعجم الوسيط ٨٦٦.

بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌّ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾(١) .

فإذا رأى أن لا هوى البتة حوقل وحسبل، وحكم وألزم\* ثم التصميم بعد ذلك على الحق أهم مهم، وألزم لازم، وما إلا حسان إلا بالتمام.

فَصَمِّمْ رعاكَ الله في نصرة الهُدى فَما يُدْرك العَلْياءَ غَيْرُ المصَمِّم (٢)

11 - التنبيه الرابع: إذا لم يتبين له القضاء؛ فإن كان لغبش (٢) في الواقعة استوضحها واستجلاها بالبحث الشافي.

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٢٦.

<sup>(\*) «</sup> من المهمات التي أسست لها لتذكر الفصل قول النبي ﷺ وقد سأله معاذ رضي الله تعالى عنه بم أقضي؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال فإن لم أجد، قال: فبسنة رسول الله. قال فإن لم أجد، قال: فبسنة رسول الله. قال فإن لم أجد، قال: استبرئ الدنيا، واستعظم في عينيك ما عند الله، واجتهد رأيك فيسددك الله تعالى للحق ». رواه أبو داود رحمه الله تعالى. والحمد لله وحده » حاشية منه رحمه الله تعالى.

قلت: الحديث في جمع الفوائد ج٢ ص ٦٥ رقم ٤٩٢٦ لأبي داود والترمذي. ولم أقف عليه بهذا اللفظ في سنن أبي داود والترمذي. وقد أخرجه أبو داود عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله على لم أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله على ولا كتاب الله؟ قال أجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الله صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ». سنن فضرب رسول الله ضعدره، وقال: المحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ». سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ج٤ ص ١٨، ١٩ رقم ٢٩٩٢، ٢٥٩٣. وقال الخطابي: (يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة. وفي هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به).

وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب القاضي، كيف يقضي جـ٣ ص ٦١٦ رقم ١٣٢٧. (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) وقال: وليس إسناده عندي بمتصل.

<sup>(</sup>٢) أورده في تذكير السهوان ق ٢٣/أ.

<sup>(</sup>٣) الغبش في اللغة: بقية الليل، وظلمة آخره، ويقصدابن خلدون عدم وضوح الواقعة وغموضها. القاموس المحيط ص ٧٧٤، والمعجم الوسيط ٦٤٣ (غبش).

وإن كان لعدم استحضار الحكم أو اعتياص (١) تطبيقه على الواقعة، أو نحو ذلك راجع فيه من يثق بعلمه، ودينه، وعقله، ولو في مدينة أخرى.

وفي الحيِّ أحْوَى إِن تَعرَّض باسمًا جَلا بِوَميض الثَّغرِ جُنْح الغياهِب (٢) ومي الحَيِّ أحْوَى إِن تَعرَّض باسمًا وما من عجلة (٦) ، قال الله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ [ق٥/ب] فِي الأَمْرِ ﴾ (٤) ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (٥) .

وقال ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، وقد قال أمير المؤمنين عثمان - رضي الله تعالى عنه الله تعالى عنه - فإن أباك كان يقضي؟ قال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله على وان أشكل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سأل جبريل

(٥) سورة الشورى: ٣٨.

<sup>(</sup>۱) اعتاص الأمر عليه: التوى فخفي وصعب عليه فلم يهتد للصواب. القاموس المحيط ص ٨٠٦ (عوص).

<sup>(</sup>٢) أحوى من الحُوة: سواد إلى الخضرة أو هي سمرة الشفة. يقال: رجل أحوى وامرأة حواء. اللسان ١٤: ٢٠٦، ٢٠٧ (حوا). والغياهب: (الغَيْهَبُ): الظلمة. القاموس المحيط ١٥٥، والمعجم الوسيط ٦٦٥ (الغيهب).

<sup>(</sup>٣) وما من عجلة: أي ليس هنا ما يدعو إلى الاستعجال.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٥٩، قال ابن العربي: «المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده » أحكام القرآن تحقيق البجاوي، جا ص ٢٩٧. وقال ابن عطية: «الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب» المحرر الوجيز ج٣ ص ٣٩٧، وقال الماوردي: «القاضي مأمور بالمشاورة . . . في نوازل حادثة لم يتقدم فيها قول المتبوع، أو ما اختلف فيه العلماء من مسائل الاجتهاد . . . ليتنبه بمذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوز أن يخفى عليه، حتى يستوضح بهم طريق الإجتهاد فيحكم باجتهاده دون اجتهادهم، فإن لم يشاور، وحكم نفذ حكمه إذا لم يخالف فيه نصًا أو إجماعًا أو قياسًا جليًا غير محتمل »، أدب القاضي جـ١ ص ٢٦٠، ٢٦١.

عليه وعلى جميع الملائكة السلام، وإني لا أجد من أسأله فأعفاه (١) «رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ثم إذا رجع إليه الجواب كرر النظر فيه، وراجع الكتب المعتمدة حتى يتضح الحال جداً.

ولا ترضَ غيرَ الحَزم إِنْ رُمتَ صاحبًا تَحُزْ سُودَ أحداق وبيض ترائب (٢)

متنبهًا من شرعية الغسلة الثانية والثالثة على أن الاستطهار بعد تحقق الطهارة مطلوب طلبًا مؤكدًا(٣)، وإنما ذكرت هذا دون غيره لتكرره في كل يوم فيكون

(١) جمع الفوائد ج٢ ص ٦٢ رقم ٤٩٠٧.

(\*) " في قول هذا الإمام العلامة رضي الله تعالى عنه: وإني لا أجد من أسأله، وكان في خير القرون قبول أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه منه هذا الاعتذار مع جزمه بأن من الوقائع ما يشكل إشكالاً يستدعي سؤال الأكابر، وإن بمن كان يشكل عليه الشئ فاروق الأمة رضي الله تعالى عنه، بل خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعليهم ما يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ويوضح قول النبي على « لا خير في تولى القضاء لمؤمن » وبيين وجه اختيار الأكابر رحمهم الله تعالى الموت وإيثاره على تقلد القضاء واستجابة الله تعالى دعاء من قبض روحه منهم، والحمد لله تعالى وحده » حاشية منه رحمه الله تعالى . قلت: لم أقف على الحديث بلفظه ولكن أخرج الإمام ابن حنبل عن حبان بن بُع - وهو ممن شهد فتح مصر - عن رسول الله على : « لا خير في الإمارة لرجل مسلم » وهو حسن وهذا مخصوص بمن لم يتعين عليه وإلا وجب قبولها، وكانت له خيراً. فيض القدير جـ٦ ص ٤٢٦ رقم ٩٨٨١.

(٢) مفردات اللغة في البيت: الحزم، الضبط والإتقان، والأخذ فيه بالثقة. القاموس المحيط ١٤١٢، أحداق: جمع حدقة، هي السواد المستدير وسط العين. المصدر السابق ١١٢٧، الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين أي موضع القلادة. القاموس المحيط ٧٨، والمعجم الوسيط ٨٣.

(٣) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله عنها كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيتخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله » المسوى في شرح الموطأ جا ص ٩٠ ، ٩ وعن ابن جلاب قال: «قال مالك رحمه الله: وصفة غسل الجنابة . . . ثم يفيض الماء على سائر جسده ، ويمر بيديه على جسده في أضعاف غسله » التفريع تحقيق الدكتور حسن بن سالم الدهماني جا ص ١٩٤ ، وقال عبد الله بن أبي زيد القيرواني: باب في الغسل: «أما من الطهر فهو من الجنابة . . . صب الماء حتى يعم جسده ، وما شك أن يكون الماء أخذ من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده » . الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة تحقيق الدكتور الهادي حمود والدكتور محمد أبو الأجفان ص ١٠ .

تذكره كلما فعل ولاعتياد النفس له حتى صار من خفته عليها كالطبع لها فلا تنفر من نظيره، متخوفًا مما يحسب هينًا « فرب متكلم بكلمة يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه »(١) أو « يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب أو سبعين خريفًا »(٢).

فالحذر الحذر، وبالله تعالى التوفيق.

۱۲ ـ التنبيه الخامس: متى لم يزل الريب، وبقى في النفس حزازة ( $^{(7)}$  فالورع لا يخفى، ولذلك « يأتي على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله على : « إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ، ما يَظُنَ أن تبلُغُ ما بلغت. فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن أحدكم ليتكلّم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بَلغت فيكتب الله عليه بها سُخْطه إلى يوم يلقاه » سن ابن ماجه حققه محمد مصطفى الأعظمي ج٢ ص ٣٧٢ رقم ٢٠١٧ أبواب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، وسنن الترمذي ج٤ ص ٤٨٤ رقم ٢٣١٩ ، كتاب الزهد ، باب (١٢) قلة الكلام وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إِنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلمة من سخْط الله ، لايرى بها باسًا فَيَهْوي بها في نار جهنم سبعين خريفًا » سنن ابن ماجه ج٢ ص ٣٧٣ رقم ٤٠١٨ قال الترمذي: هذا حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) الحزازة: وجع في قلب من خوف، والحزاز: ماحز في القلب، وكل شيء حك في صدرك فقد حز. لسان العرب ٥: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بإسناد حسن. الفتح الكبير ٣: ٥٣، وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. موارد الظمآن ٣٧٦ رقم ٣٥٦١ باب ما جاء في الأمراء، والطبراني في الأوسط والعقيلي، مجمع الزوائد، كتاب الأحكام ج٤ ص ١٩٢. ومشكاة المصابيح، باب العمل بالقضاء والخوف منه.

ي وَقَدْ سُدّدَتْ نحوَ المعالي مَذَاهِبي لللهُ تُردِّدُهُ مــا بين آتٍ وذاهب ي لعل النوى تُدني بعيد المطالب

أَضَيْمًا وَمَا سُدَّت عَلَيَّ مَذَاهـبـي أَضَيْمًا وَمَا سُدَّت عَلَي مَلَا الطَّرْفك ذَاهلاً الا يَا خليلي مـا لِطرْفك ذَاهلاً إِذا فاتك الأبراد فاطرح القوى

والاعتذار في التوقف بنحو: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »(١)\*

﴿ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا [ ق ٦ / أ ] قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ وَالْمَانَ وَقع في الحرام (٣) وما نَادِمِينَ ﴾ (٢) أسهل من اقتحام خطر، « ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام (٣) وما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. المسند جـ ۱ ص ۲۰۰ والترمذي في السنن جـ ٤ ص ۲۰۰ وعلى ١٨٠ كتاب صفة القيامة ، والنسائي عن الحسن بن علي ، المجتبى من السنن جـ ٨ ص ٣٨٩٧ ، كتاب الأشربة ، باب الحث على ترك الشبهات. وابن حبان ، أورده الهيشمي في مواراد الظمآن ص ١٣٧ رقم ١٩١ ، والحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٣ وصححه وأقره الذهبي . وانظر فيض القدير جـ ٣ ص ٥٢٨ حديث رقم ٢١١ .

<sup>(\*) «</sup>قال عمر رضي الله تعالى عنه جوابًا لشريح رحمه الله تعالى: فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله، ولا في سنة رسول الله، ولا فيما قضى به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خير لك. وإنه لموافق عند التأمل لقول الحبر المملوء علمًا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك فليجتهد رأيه ولا يقل إني أخاف، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك مشتبهات، فدع ما يريبك إلى مالا يريبك. فإن كلامنا عند الريب دون التبين ولله تعالى الحمد . . . ».

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ٦، «هذه الآية تردعلى من قال: إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة، لأن الله تعالى أمر بالتبين قبل القبول. ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة، وهو ما نصت عليه الآية الكريمة » المحرر الوجيز جـ١٣ ص ٤٩٢، ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير عن رسول الله على المفظ: « إِنَّ الحلال بين، وإِن الحرام بين، وَبَيْنَهُمَا مُشتبهات لا يعلَمُهُنَّ كثير من الناس. فمن اتقى الشَّبُهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشَّبهات وقع في الحرام، كالرَّاعي يَرْعى حَول الحمى يوشكُ أَن يَرْتَعَ فيه، ألا وإِنَّ ملك حمى ألا وإِنَّ حِمَى الله محارمه. ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كُلُه. وإذا فسدت، فسد الجسد كله. ألا وهي القلب "صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات جرس ص ١٢١٩ رقم ١٥٩٩.

المغر(١) محمود وإن سلما.

17 ـ تذكير مهما تهاون الحاكم بشيء مما ذكر كان: إما جاهلاً حاكماً من غير بصيرة، وإما جائراً أضله الله تعالى على علم، وهما الحاكمان اللذان في النار(٢)، من الفريق الذين حقت عليهم الضلالة فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون(٣) وله التهديد الإلهي ما في آية عبد الله ونبيه وخليفته داود، على نبينا(١) وعليه الصلاة والسلام.

وَلَمْ تُطِعِ الأيام في الدهر قاضيًا

سِوَى حُكم مصقول المضارب قاضب(٥)

وليعلم أن هذا الاستيضاح والتأني جار في حكم التزويج وغيره ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) .ً

قال النبي عَلَيْهُ: (إذا تأنيت) وفي رواية (إذا تثبت أصبت أو كدت تصيب، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ (٧٠٠).

<sup>(</sup>١) المغر: من ينخدع إذا خدع، وجهل الأمور وغفل عنها، المعجم الوسيط، ص ٦٤٨ (غر).

<sup>(</sup>٢) عن بريدة عن النبي على قال: « القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب القاضي يخطئ جـ٤ ص ٣٥٧٣، وابن ماجه: السنن، أبواب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق جـ٢ ص ٣٩ رقم ٢٣٣٦، والحاكم في المستدرك جـ٤ ص ٩٠ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

 <sup>(</sup>٣) قــال الله تعــالي: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةَ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا النَّسَيَاطِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسُبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ ( سورة الأعراف: الآية ٣٠).

<sup>(</sup>٤) ٣٨ سورة ص: من الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) المصقول: المجُلُوّ، صقل الشيء يَصْقُلُه جلاه. اللسان ج١١ ص ٣٨٠، مضارب: جمع مضرب، وهو حد السيف، وسيف قاضب: القطاع، ورجل قضابة: قطاع للأمور مقتدر عليها. اللسان ج١ ص ٦٧٩.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: ١٠١.

<sup>(</sup>V) سنن البيهقي جـ ١٠٠ ص ١٠٤.

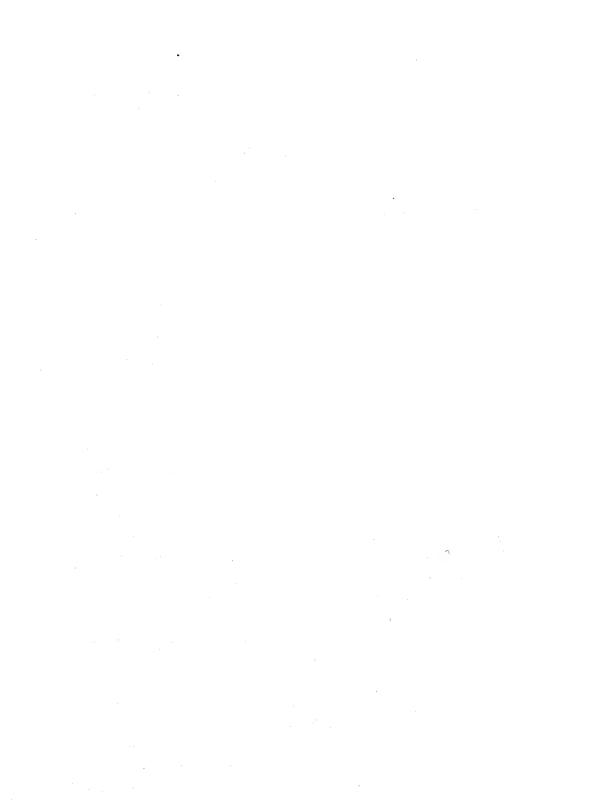

## الفصل الثالث [في اللواحق]

### ١٤ - فيه مهم واحد:

وهو محاسبة النفس بعد القيام من المجلس، وتأمل ما حكم فيه من الوقائع يومئذ، وما حكم به في كل واقعة، ومهما رآه مختلاً بادر إلى استدراكه أول أزمان إمكان الاستدراك قبل حسرة الفوت، « والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل » كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه (۱).

وكفى بقول الله العظيم: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في المشركة بإسقاط الأخوة من الأبوين ثم شرك بينهم بعد ذلك، فسئل فقال: « تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم . قال ابن قيم الجوزية: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأول بالثاني، فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين » أعلام الموقعين جـ ا ص ٦٨ ، ١٢٩ ، ١٢٠ .

<sup>(</sup>۱) في رسالته لأبي موسى الأشعري، وقد وردت في عدة كتب منها: أخبار القضاة لوكيع جاص ٧٠ ـ ٧١، وسنن الدارقطني جع ص ٢٠١، ٢٠١ كتاب في الأقضية والأحكام، والسنن الكبرى للبيهةي في آداب القاضي ج٠١ ص ١١٥، ١٥٠. وقال البغوي: «هذا إذا تبين له الكبرى للبيهةي في آداب القاضي ج٠١ ص ١١٥، وقال البغوي: «هذا إذا تبين له الخطأ بنص كتاب أو سنة أو إجماع، فأما إذا قضى باجتهاده ثم تغير اجتهاده إلى غيره فلا ينقضه » شرح السنة ج٠١ ص ١١٥، وفي نفس المعنى أحكام القرآن لابن العربي ج٣ ص ١٢٦٧ وروى ابن القيم بسنده قال: «وعن عمر أنه لقي رجلاً، فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال فما منعك والأمر إليك، قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه ﷺ لفعلت، ولكني أردك إلى رأي، والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال على وزيد.

# تُفْلِحُونَ ﴾ (١)، ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللَّه ﴾ (٢).

أأطمَعُ في نيل المُنَى بعد ما نَأت من ركابي عنْهُ، خُيبت من ركائب لَقَدْ ظلمتْ إِذْ أَبْعَدَتْ عن حِماكُمْ مُحِبًا رَمَتْهُ بالنَّوى للنَّوائب (ق ٦ / أ) بفضلِكَ أنقذْني فَبَأَسُكَ قَاتِلُ وَحِلْمَكَ أَضِحَى قَابِلاً كلَّ تِائب

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٣١، قال ابن عطية: «أمر عز وجل بالتوبة مطلقة عامة من كل شيء صغير وكبير » المحرر الوجيز جـ١٠ ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٨١.

# وفي الباب الثاني (التنبيه لهممات الرعاية الجالبة لهصالح الخلق وصلاح أمورهم)

## ١٥ ـ ثلاثة فصول:

الأول: في المولى عليه.

الثاني: في المتصرفين.

الثالث: في المخالطين.



## فالفصل الأول (في المولى عليه)

### يشتمل علم تنبيمات:

١٦ - التنبيه الأول: الأيتام، ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (٢)، «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٣).

فمال كل يتيم يُحتفظ عليه، ويُذب عنه، ولا يقربه أمين الحكم(٤)\* ولا غيره

- (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من أن عموم الولاية وخصوصها، وما يستفيده المتولي بالولاية: يتلقى من الألفاظ، والأحوال، والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر وبالعكس» الحسبة في الإسلام ص ٧، ٨. ونقله ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق الدكتور محمد جميل غازي ص ٣١٧.
- (٢) سورة النساء: ٩، وقال ابن عطية: «قال ابن عباس: المراد بالآية ولاة الأيتام، فالمعنى أحسنوا اليهم، وسددوا القول لهم، واتقوا الله في كل أموالهم كما تخافون على ذريتكم أن يفعل بهم بخلاف ذلك. وقالت فرقة: بل المراد جميع الناس، فالمعنى أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس، وإن لم يكونوا في حجورهم، وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل أحد أن يفعل بولده بعده » المحرر الوجيز ج٣ ص ٥٠٧، ٥٠٨.
- (٣) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه جا ص ١٤ رقم ١٣، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه جا ص ٢٥ رقم ٥٥. والمراد نفي كمال الإيمان لا الإيمان ذاته. فتح الباري جا ص ٥٤.
- (٤) أمين الحكم أو أمناء القاضي: وعليهم التحفظ في أموال اليتامى والغائبين. معيد النعم ومبيد النقم للسبكي حققه وضبطه وعلق عليه: محمد علي النجار، أبو زيد شلبي، محمد أبو العيون، ص ٦٢.
- (\*) إنما نص على أمين الحكم من أجل أن ديوان الأيتام لا يتقيدون فيما يأخذونه بقدر أجرة المثل فيما يكتبون أو يعملون ولا يقتصرون على من تدعو إليه الضرورة من المباشرين ونحو ذلك » حاشية منه رحمه الله تعالى.

إلا بالتي هي أحسن، ويتفقده الحاكم بنفسه وقتًا بعد وقت ويحرص على تنمية، وتعمير ما يتخرب من عقاره وترميمه، وإيجاره من غير تعطيل، وعلى استخلاص ما يستحق مما في الأيدي والذم من غير تهاون ولا تأخير، ويفرض نفقته وكسوته بالمعروف، ويسلمه لمعلم ناصح، ويتفقد حاله كل وقت.

وبالجملة الأيتام أولاد الحكام اليقظين، وكلهم مسئول عن رعيته.

11 - التنبيه الثاني: الأوقاف (١)، تعمر، وترم، وتؤجر، وتخلص من أيدي الظلمة، ويوصل ثبوت أحكامها، ويشهر إشهاراً يمنع الاستيلاء عليها يوماً ما، وتجمع غلتها بالضبط، وتصرف على وفق الشرط، وتحمى من كل مفسد ومؤذ، ويشرف عليها كل وقت. وبالجملة فالأوقاف أموال الله تعالى \*: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ عِندَ رَبّه ﴾ (٢).

۱۸ - التنبيه الشالث: المساجد ونحوها، تعمر، وتنور، وتقم وتفرش، وترم، وتقام شعارها بالأذان والجماعة، وتهيأ للتلاوة والاعتكاف (ق٧/أ) ونحو ذلك، ويُجبّى (٣) أهل الثروة والخير لما ليس له شيء منها، ويرغب كل أحد في مساعدتهم على ذلك، ويعانون بما وقف لوجوه الخير بحيث لا يتعطل مسجد

<sup>(</sup>۱) الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس، وبعضهم يعبر بالوقف، والوقف عندهم أقوى من التحبيس، وهما في اللغة لفظان مترادفان، يقال: وقفته وأوقفته ويقال: حبسته، والحبس يطلق على ما وقف، ويطلق على المصدر، وهو الإعطاء، وكذلك في العرف الشرعى.

فالوقف عند الفقهاء: حبس العين على ملك الواقف أو ملك الله تعالى. شرح حدود ابن عرفة ص ٤١٠، ٢١، والمعجم الوسيط ١٠٥٢.

<sup>(\*)</sup> قال الأئمة رحمهم الله تعالى: « الوقف ناقل الملك ولو على معين لله تعالى وهذا أخص من نحو لله ما في السموات وما في الأرض » حاشية منه رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) يقال: جبيته من القوم، وجبيته القوم، اللسان جـ١٤ ص ١٢٨، ١٢٩.

أصلاً، وما له منها رزقه.

أو وقف تعمل مصالحه كلها ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ﴾ (١).

وبالجملة المساجد بيوت الله تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (٢) ، ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالآصَالِ ﴾ (٣) .

19 - التنبيه الرابع: من في الحبس، يتفقد بخبز من الصدقة، وباستعراض جماعة الحبس في كل جمعة، ويجتهد في خلاصهم بإرضاء خصومهم أو سماع

المساجد » المحرر الوجيز جـ ١٠ ص ٥١٤ .

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة: ۱۸، قال ابن عطية: «إنمايعمر مساجد الله بالحق لهم والواجب، ولفظ هذه الآية الخبر وفي ضمنها أمر بعمارة المساجد. وقال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المساجد فحسنوا الظن به » المحرر الوجيز جـ٦ ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ٣٦، وقال ابن عطية: « واختلف الناس في البيوت التي أرادها بقوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهَ أَن تُرفّع ﴾ فقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ والحسن ومجاهد: هي المساجد المخصوصة لله تعالى التي من عادتها أن تُنور بذلك النوع من المصابيح . وقال الحسن بن أبي الحسن: أراد بيت المقدس، وسماه بيوتًا من حيث فيه مواضع يتحيز بعضها عن بعض، ويؤثرأن عادة بني إسرائيل في وقيد بيت المقدس كانت غاية في التهمم به، وكان الزيت منتخبا مختومًا على ظروفه، وقد صنع صنعه، وقدس حتى لا يجري الوقيد بعثره، فكان أضوأ بيوت الأرض. وقال عكرمة: أراد بيوت الإيمان على الإطلاق، مساجد ومساكن فهي التي يستصبح فيها بالليل للصلاة وقراءة العلم، وقال مجاهد: أراد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي أبو محمد ـ رحمه الله ـ ﴿ يُسَبّح لَهُ فيها باللّه وقال القاضي أبو محمد ـ رحمه الله ـ ﴿ يُسَبّح لَهُ فيها باللّه و وَالاَصال ( وَ الاَ وَالاَ هَالَه عَلَه و الله عقوي أنها وقال القاضي أبو محمد ـ رحمه الله ـ ﴿ يُسَبّح لَهُ فيها باللّه و وَالاَصال ( وَ الاَ واللّه عليه وسلم .

بينة إعسارهم، أو قضاء ما عليهم من سهم الغارمين(١) ونحو ذلك.

وبالجملة فأهل الحبس إخوان الحاكم، وأسراء حكمه، وهم من عيال الله، « وخير الخلق عند الله تعالى أنفعهم لعياله (Y) « وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (Y) و من لا يرحم لا يرحم (Y) ، « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (Y) « وكما تدين تدان (Y) .

الوركى فلا تَنْس تَفْريجَ الكروب وأجْرَهَا

كُفِيتَ هُمَومَ السجن يا حَاكم الوَرَي

<sup>(</sup>۱) قـال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة التوبة: الآية ٢٠).
وقال ابن العربي: « . . . والغارمين: هم الذين ركبهم الدين، ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من أدان في سفاهة، فإنه لا يعطى منها ـ نعم ـ ولا من غيرها إلا أن يتوب، فإنه إن أخذها قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها أو أكبر منها » أحكام القرآن جـ٢ ص ٩٦٨ .

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه: عن رسول الله عَلَيْهُ: « الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله » الفردوس بمأثور الخطاب جـ٢ ص ٢٠١ رقم ٢٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الجنائز، ما يرخص من البكاء من غير نوح جـ١ ص ٤٣١ رقم ١٢٢٤، ومسلم، في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت جـ٢ ص ٦٣٥ رقم ٩٢٣.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري عن أبي هريرة، في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته جـ٥ ص ٢٢٣٥ رقم ٥٦٥١ رقم ٥٦٥١ ، ومسلم كتاب الفضائل، باب رحمته على بالصبيان والعيال وتواضعه جـ٤ ص ١٨٠٩ رقم ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يبلغ به النبي على بلفظ « الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض، يرحمكم من في السماء » كتاب الأدب، باب في الرحمة ج٤ ص ٢٣١ رقم ٤٩٤١ وهو حديث صحيح بشواهده. انظر مجمع الزوائد ج٧ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) من أمثال الحكماء ونصه: «الحزم سوء الظن، والتلطف في الحيلة أجدى من الوسيلة، وكما تدين تدان »الماوردي: الأمثال والحكم ص ٥٤ رقم ٢١١، وهو من الأمثال الهندية القديمة. انظر كليلة ودمنة ص ١٨٦.

• ٢ - التنبيه الخامس: طلبة العلم الشريف، يبسط لهم الأنس، وتزاد رغبتهم في الطلب، ويعانون على ذلك بكتب الخزائن، وأوقاف البر، ومجلس يخصهم لتصحيح ما يحفظ، وتفهيم ما يستشرح، وتسهيل ما يعسر ضبطه، وتمهيد القواعد وحل المشكل، وإزالة الوهم، وتبين الخطأ، والتنبيه على ما يُغفل عنه ونحو ذلك.

وبالجملة فطلبة العلم حملة الشريعة لمن يأتي، وبهم الاهتداء، وهم (ق ٧/ب) وصية رسول الله عَلَيْه، ووراث النبوة (١)، فليوصل إليهم ميراثهم، وإن لهم لرتبة الإكرام بنحو « ومن أتاني عشي أتَيْتُهُ هَرُولَة »(١).

٢١ ـ التنبيه السادس: أرامل البلد، والفقراء، والمساكين، وأبناء السبيل، يحسن إليهم بقدر الإمكان ولا سيما الجيران، وإذا أبدوا ضرورتهم ولا سيما في المواسم ونحوها ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣)، و ﴿ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (٤)، وليقس بما ذكرته ما تركته. والله تعالى ولى الإرشاد والإعانة.

وَلا تَسْتَمِعْ مِنْ غَيْر نصحي ولا تُطِعْ وصحمٌ ولا تُهْمِل لَهُمْ أبدًا أمْرا **وصحم** ولا تُهام أبدًا أمْرا **والحمد لله تحالک وحده**.

<sup>(</sup>۱) عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله عَلَي قال: « العلم ميراثي، وميراث الأنبياء قبلي » الديلمي في مسند الفردوس وهو ضعيف نقلاً عن المناوي: فيض القدير ج٤ ص ٣٩١ ص ٥٧١٩.

<sup>(</sup>٢) عن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، يرويه عن ربه، قال: « إذا تَقَرَّب العبدُ إليَّ شبرًا تقربت إليه ذراعًا، وإذا أتاني يمشي أتيته هُرُولة» البخاري، كتاب التوحيد، باب ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه جـ٦ ص ٢٧٤١ رقم ٧٠٩٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: ٨٨.



## الفصل الثاني ( في الهتصرفين)

### يشتمل أيضا علك تنبيمات:

۲۲ ـ التنبيه الأول: من باب الحكم، من نقيب (۱)، ووكيل، ورسول، ورسول، يستجدون (۱)، ويوصون بالرفق والعفاف والقناعة، ويوكل بعضهم بإصلاح بعض في ذلك. ويتفقد أحوالهم كل وقت من غير تغافل البتة، فضررهم شديد، وأكثرهم كالكلب العقور.

۲۳ ـ التنبيه الشاني: نواب الحكم (۳)، تراعى أمورهم، وأحكامهم، وعقودهم، وفروضهم، وتصرفاتهم. وتستعرض كل واقعة رفعت إليهم وأحكامهم فيها ويتلافى الباطل منها، فخللهم كثير، وقصودهم غير صافية، وعنهم يسأل من مكنهم من الدماء، والأبضاع، والأعراض، والأموال.

<sup>(</sup>١) النقيب في اللغة: كبير القوم المعني بشئونهم وفي المصطلح: من ينبه القاضي على الشهود، وينيبه الشهود على القاضي. معيد النعم، ومبيد النقم ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) يستجدون: يحسن اختيارهم. تجاودوا في الشيء: نظروا أيهم أجود فيه. القاموس المحيط ٢٥٥، والمعجم الوسيط جـ١ ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) هم نواب القاضي، ولا يشترط في نائب القاضي شروط القضاء إلا إذا كان مستخلفًا في جميع الأحكام، فحينئذ لا بد أن يكون عالًا بها، وإن استخلف في شيء خاص مثل سماع الشهادة والعقل فلا يشترط إلا معرفته بذلك القدر.

ويجوز للقاضي أن يستخلف نائبًا على النظر في المناكح وما يضاف إليها من فرض النفقات، وعلى الحسبة، وعلى النظر في الأحباس، ولا يحتاج في شئ من ذلك إلى إذن الخليفة. تبصرة الحكام جـ١ ص ٦٦.

**٢٤ - التنبيه الشالث: الأوصياء، والأمناء، ونظار الأوقاف: تستعلم** أحوالهم وما يعتمده كل منهم، ويكرر تفقدهم، ويبادر إلى تدارك ما يفسده أحدهم، والتنبيه عليه، والتحذير من مثله، والاستبدال بمن خطؤه كثير ونحو ذلك، ولا أمين إلا أندر النادر.

لا يغُررنَّك ما ترى من رجال إِنَّ تحت الضُّلُوعِ دَاءً دَويًا('')

• ٢ - التنبيه الرابع: المعدلون('')، يتفقد أحوالهم، وسيرة كل منهم (ق٨/أ)

ويوعظ المتهم، ويردع المتساهل، ويطالبون بإصلاح ذات بينهم، وأن يكونوا
إخوانًا ذوي أدب ومروءة ومكارم أخلاق ونحو ذلك، ولا يسمع من بعضهم في

بعض فيما يختص بهم. وأما المرافعات('') فيبحث عن صحتها سرًا ويعمل

بقتضاها.

قال الحسن (٤) - رضي الله تعالى عنه ـ كان النبي عليه الصلاة والسلام: « لا يقبل القذف ولا يصدق أحدًا على أحد » رواه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب

<sup>(</sup>١) داءً دويًا: مرضًا باطنًا في الصدر.

<sup>(</sup>۲) «حقيقة وظيفتهم القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تحملاً عند الأشهاد، وأداء عند التنازع، وكتبًا في السجلات، تحفظ به حقوق الناس، وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم . . . وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت الفائدة في تعيين من تخفى عدالته على القضاة بسبب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين بالبينات الموثوقة، فيعولون غالبًا في الوثوق بها على هذا الصنف، ولهم في سائر الأمصار دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها؛ فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب . مقدمة ابن خلدون جـ٢ ص ٢٣٥، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) المرافعة: إجراءات مقررة لتصحيح الدعوى والسير فيها، المعجم الوسيط جرا ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) وهو الحسن البصري، من كبار التابعين علمًا وزهدًا، توفي سنة ١١٠هـ، انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ج٧ ص ١٥٦-١٨٧، والزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ٢٥٨-٢٨٩.

الإيمان هكذا مرسلاً(١).

٢٦ ـ التنبيه الخامس: المتشاحنون المتعادون من وجوه الناس وكبرائهم يصلح بينهم، وتُستعطف قلوبهم، وترد ألفتهم جهد الطاقة. ﴿ إِلاَّ تَفْعُلُوهُ تَكُن فِئْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (٢) ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظيمًا ﴾ (٣).

۲۷ ـ التنبيه السادس: ما كان من مهمات الأكابر، وما لهم به اهتمام: يبادر إلى قضائه، وإظهار الاحتفال به، والإسراع بإعلام الحال فيه مفصلاً ونحو ذلك، ولا سيما الولاة ونحوهم، عمن لا يعذر، ومتى كان مهمهم معضلاً عبر فيه بألطف التعبير، وتظوهر ببذل الجهد وإعمال الفكر والنظر في وجه يتمشى عليه شرعًا مع

<sup>(</sup>۱) الحديث المرسل: هو قول التابعي قال رسول الله عَلَيْكُ أو فعل كذا. مقدمة ابن الصلاح ص ١٢٥، والتعريفات ١١٢، والمنهل الروي، ٥٥٩ وفيه خلاف، وقد احتج الإمام الشافعي بمرسلات (سعيد بن المسيب) رحمه الله لأنها وجدت مسانيد من وجوه أخرى، انظر الرسالة ٤٦٠ - ٤٧١، ويقول الحاكم النيسابوري: أن أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. معرفة علوم الحديث ص٣٦. وانظر الحديث في شعب الإيمان للبيهقي بتحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، السادس والسبعون من شعب الإيمان، باب في الإصلاح بين الناس إذا مرجو أو فسدت ذات بينهم، ج٧ص ٤٩٥ رقم ١١١١٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنفال: ۷۳، عن ابن هرمز الصنعاني قال: قال رسول الله على: « إذا أتاكم من ترضون دينه، وأمانته، فزوجوه. إلا تَفْعلوا تكُنْ فتنة في الأرض، وفَسادُ كبير، قالوا: يا رسول الله، وإن كان، وإن كان؟ قال: نعم ». سنن سعيد بن منصور بتحقيق وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي. القسم الأول من المجلد الثالث، كتاب النكاح، باب ما جاء في المناكحة ص ١٦٢ رقم ٥٩٠. وقال الترمذي: رواه الليث عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي على مرسلاً، والمرسل أشبه سنن الترمذي ج٣ ص ٣٩٥، رقم ١٠٨٥، كتاب النكاح، باب ٣، وقال الترمذي: حسن غريب (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١١٤، قال ابن عطية: « وعد الله بالأجر العظيم على فعل هذه الخيرات بنية وقصد لرضا الله تعالى » المحرر الوجيز جـ٤ ص ٢٢٦.

التلويح بأنه لا يتمشى، وأن الانصراف عنه أروح في الدنيا والآخرة ونحو ذلك.

ثم في مجلس آخر، ومع رسول لبيب، ناصح أمين، أدوب أو بأجمل مكاتبة وأحسن رسالة يعتذر بأني لم أجد له وجهًا، فإن ظهر منهم نوع إلزام أحيل فيه الأمر على مراجعة الأكابر من قضاة القضاة وعلماء الإسلام ونحو ذلك.

ومتى لم يدار (بئس أخو العشيرة). ويقال للفراعنة: ﴿قَوْلاً لَّيِّنا ﴾(١) فسد النظام وقلت الحرمة، (ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله)(٢).

وفي جامع الترمذي - رحمه الله تعالى - أن النبي على قال: (ق٨/ب) «من أهان السلطان أهانه الله تعالى» (٢٠ فإن ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ (٤) ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ (٥) .

وإن هلعت النفس وقلعت فثبتها ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ (٢٠) منشدًا في مناجاته تعالى بأصدق وعد.

<sup>(</sup>۱) سورة طه: ٤٤، قال ابن عطية: «إن كل من يريد دعاء إنسان إلى أمر يكرهه، فإنما الوجه أن يحرر في عبارته المعنى الذي يريد حتى لا يخل به ولا يحزنه، ثم يجتهد بعد ذلك أن تكون عبارته لطيفة ومقابلته لينة، فذلك أجلب للمراد. فأمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام أن يسلكا مع فرعون إكمال الدعوة في لين من القول » المحرر الوجيز جروع سس ٣٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق جـ٤ ص ٢٠٠٣ رقم ٢٥٩٢، وسن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرفق جـ٥ ص ١٥٧ رقم ٤٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب (٤٧) جـ٤ ص ٤٣٥ رقم ٢٢٢٤ وقال: حسن غريب (تحقيق كـمال يوسف الحـوت) والقـضاعي عن أبي بكرة. مسند الشـهـاب جـ١ ص ٢٥٩ رقم ٢٩٣ ومصابيح السنة للبغوي، كتاب الإمارة والقضاء، جـ٣ ص ١٤ رقم ٢٧٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة نوح: ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان: ٢٥، ٢٦.

فَهَيْهَاتِ أَن أَثْني عِناني عن الوفا ولو قطَعَتْني فِيك بيضُ القواضبِ وما ضرَّني إِنْ هم أصابُوا مقاتِلي فحبك أنساني وقوع المصائب وصمَّمْ رعاك الله تصميم مَاجدٍ يَجلُّ عُلاة أَنْ يُخلُ بواجب

وكفى بقول النبي عَلَيْه : «من التمس رضا الله تعالى بسَخَط النَّاس كفاه الله تعالى مؤونة النَّاس، ومن التمس رضا النَّاس بسخط الله تعالى و كله الله تعالى إلى الناس (۱) عظة و تذكيراً . و الحمد لله تعالى و حده .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه القضاعي عن عائشة رضي الله عنها. مسند الشهاب جـ۱ ص ۳۰۱ رقم ۵۰۱، ورواه أبو نعيم في « الحلية » جـ٨ ص ١٨٨ من طريق آخر عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك في الزهد ص ۱۹۹، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ۳۷۰ رقم ۱۵۶۱، ۱۵۶۲.

ورواه الترمذي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه، كتاب الزهد باب ٦٤ جـ٤ ص ٥٢٧ رقم ٢٤١٤.

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: المرفوع ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم وأما الموقوف بسنده صحيح ورجاله ثقات. ورواه أحمد في « الزهد » ص ١٦٤ موقوفًا عليه، والخميدي ٢٦٦ من طريق آخر موقوفًا عليه. وانظر سلسة الأحاديث الصحيحة للألباني، الرياض، مكتبة المعارف، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، المجلد الخامس، ٣٩٢-٣٩٧.

in the second of the second

## والفصل الثالث (فى الهذالطين)

### ويشتمل أيضا علك تنبيمات:

٢٨ ـ التنبيه الأول: العض بالنواجذ على امتثال قول الله العظيم: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) وجعلها نصب العين دائمًا، وذلك ضروري لابد منه، وإلا فياطول العنا.

**٩٧- التنبيه الثاني:** حسن التأدب عند اللقا والوداع والمجالسة وقضاء الحقوق من تودد واستئناس وعيادة وتهنئة وتبشير وتعزية وتصبير ونحو ذلك، وأما أنواع الإعانة والشفاعة الحسنة (٢) فغير خاف.

فَلا أمل إِلا إِليك انتهاؤه ولا وافد إلا لرَبعك قاصد وأنت حَيًا للمُمْحلين وموئل وكهف لمنْ ضاقتْ عليه المقاصد(٣)

<sup>(</sup>۱) سورة الأعراف: ۱۹۹ « وقال ابن عطية في قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفُو ﴾ وصية من الله عز وجل لنبيه ﷺ تعم جميع أمته، وأمر بجميع مكارم الأخلاق . . . وقوله تعالى: ﴿ وَأُمْرُ بِالْعُرْفُ ﴾ معناه: بكل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة . . . وقوله: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينْ ﴾ حكم مترتب محكم مستمر في الناس ما بقوا، وهذا قول الجمهور من العلماء . المحرر الوجيز جا ص ١٨٥ ـ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا جاءه السائل أوطلبت إليه حاجة، قال: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه على ما شاء » صحيح البخاري، في الزكاة، باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها جـ ٢ ص ٥٢٠ رقم ١٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) أمحل القوم: أجدبوا واحتبس عنهم المطر، ولم يقولوا ممحل إلا في الشعر. قال حسان بن ثابت رضى الله عنه:

أمــــا ترى رأي تغـــــر لونه شمطا فأصبح كالثغام المحل المعجم الوسيط ص ٨٥٦.

ومعرفة مقادير الناس، وتنزيلهم منازلهم مهم أكدته الأوامر النبوية (١) ومن وضع عما في نفسه يشكي ويبكي وينشد:

وَمَا كُنْتُ دونِ امْرِئٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ اليـــومَ لـمْ يَرْفَعِ (ق٩/أ) ومما يجمع الإغراء بالإحسان، والتحذير من التقصير؛ لتنبيهه على أن النزيل سوف يحمد أو يلوم، قول الشاعر:

وَفِي عَذَبات الْبِـــانِ كُلُّ مُغَرِّدٍ له عِنْدَ إِصْغَاء الغُصُون نشيدُ (٢) • ٣ - التنبيه الثالث: أخذ الحذر التام من مصاحب يتوصل بصحبته الحكام إلى أغراض فاسدة.

ألا مَا لَيْثَ الغاب لازم خِيسَهُ \* وَمِنْ حوله عاثَتْ شِرارُ الثعالبِ

وإن كثيرًا منهم لأسحر من هاروت وماروت في التحيل على الصحبة، وإن الندامة لصحبته شديدة، ولا نفع لقول الإنسان ﴿ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على « أنزلوا الناس منازلهم ». وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط » سنن أبي داود كتاب الأدب، جـ٥ ص ١٧٣ ـ ١٧٤ رقمي ٨٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) عذبات: جمع عذبة، وهي طرف الشيء. المعجم الوسيط جـ٢ ص ٥٨٩ وعذبة الشجر: غُصنه. اللسان جـ١ ص ٥٨٥. البَانُ: شجر يسمو ويطول في استواء، واحدته بانة والبانة: شجرة لها تُربَّبُ بأفاويه الطيب ثم يعتصر دهنًا طيبًا. اللسان جـ١٣ ص ٧٠.

<sup>(\*) «</sup>قال الجوهري ـ رحمه الله ـ الخيس ( بالكسر والخاء المعجمة) الشجر الملتف، وموضع الأسد أيضًا، والحمد لله تعالى وحده » حاشية منه رحمه الله تعالى . وانظر اللسان جـ٦ ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: ٢٨.

٣١ - التنبيه الرابع: شدة الحذر من حبيب لا رأي له يأمر بالسوء ويحث عليه ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ عَدُوٌ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١) والمعصوم من عصمه الله تعالى، فاعتصم بالله تعالى ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنَ يَفْتُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (٢).

وَجِرِّد عليهم جُرْدَ خَيلِك ضُمَّرا مَسوَّمة نصْرًا مُحَجَّلَةً غُرًّا (٣)

واعلم أن منهم الأولاد والزوجات والأقارب والغلمان والألزام (٤) ونحوهم.

وهنيئًا لهُمْ طِيبُ الكَرَى وَمُحِبُّهُم كما شاءَتْ البَلْوَى له مُقْلة عَبْرا(٥)

ولاسيما إن تمالوا ولطفوا من عبارتهم، وحسنوا من كناية القصة وحكاية الحال.

وَغَنَّتْ قِيان الورق في عَذَباتها وأسْبلَت الأوراقُ من دونها سِتْرا(١)

#### والله المستعان.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٦٧، قال ابن عطية: « في يوم القيامة يتعادى ويتباغض كل خليل كان في الدنيا على غير تقى؛ لأنه يرى أن الضرر دخل عليه من قبل خليله، وأما المتقون فيرون أن النفع دخل من بعضهم على بعض » المحرر الوجيز جـ١٣ ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) جرد خيلك: جمع أجرد، وهو من الخيل والدواب كلها: القصير الشعر وذلك من علامات العتق والكرم. اللسان ج٣ ص ١١٦. ضمر: النحيلة هزل وقل لحمها للسباق بالنسبة للفرس. القاموس المحيط ٥٥١، المحجلة من التحجيل: وهو بياض يكون في قوائم الفرس. اللسان ج١١ ص ١٤٥. غُرًّا: الغُرِّةُ: بياض في جبهة الفرس، فرس أغر وغراء. اللسان ج٥ ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) الألزام: المداومون القريبون جدًا من الشخص.

<sup>(</sup>٥) مقلة عبرا: عين دامعة.

<sup>(</sup>٦) قيان: جمع قينة، الأمة المغنية، القاموس المحيط ١٥٨٢، الورق: جمع الورقاء، الحمامة. القاموس المحيط ١١٩٨ عذباتها: أطراف الشجر. القاموس المحيط ١٤٥.

وأما من هو عدو في ثياب صديق يمكر بالحاكم، ويزين له الفحشاء والمنكر؛ حتى يفرح بمصرعه فأكثر من عدد القطر والنبات، ومثله الحذر من قاتل الثلاثة \*: والله جَارُكَ والاقْدَارُ ضَامِنِ القطر وأنه المُرادِ ومِنْه النَّصِ والظَّفَرُ والظَّفَرُ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لاَّ رَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ (١).

(ق ۹ / ب)

أرى القوم أمْسَوا في ظلام ضلالِهم فَهلاَّ اهتَدوا والحقُّ في نَحْرِهِمْ بَدْرا في الْعَرْهِمْ بَدْرا في الْعُرْمِنْ دَمَائِهِم إِذَا لَبِسُوا للنَّقْع أردِيَة غببرًا وَلا يُقْدَمَنَ الخيلَ عَيْرُكَ في الوَعَى فَطَعْنُ العِدَى لا خلْق مِنْكَ به أخرا

#### والله تعالك المستعان

٣٣ - التنبيه الخامس: نعم العون على الخير إخوان الصفا، إن نسى الإنسان خيراً ذكروه، وإن ذكر أعانوه، فاعقد على من ظفرت به منهم الخناصر

<sup>(\*)</sup> هذه عبارة النجراني رضي الله تعالى عنه ـ فسره بالكذاب يقتل نفسه، والحاكم، والمكذوب عليه ». حاشية منه رحمه الله تعالى .

قلت: النجراني نسبة إلى نجران اليمن ـ وهي اليوم مدينة في المملكة العربية السعودية ـ ، وهو أبو عبد الملك محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري يقال له النجراني لأنه ولد بها في حياة الرسول على سنة عشر وولاه الأنصار أمرهم يوم الحرة فقتل سنة ٦٣هـ ، روى عنه ابنه أبو بكر . معجم البلدان ج٥ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۱) سورة محمد: ٣٠، وقال ابن عطية: « وتفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُم ﴾ مقاربة في شهرتهم، ولكنه تعالى لم يعينهم قط بالأسماء والتعريف التام إبقاءً عليهم وعلى قراباتهم وإن كانوا قد عرفوا بلحن القول، وكانوا في الاشتهار على مراتب كعبد الله بن أبي، والجَدِّ بن قيس وغيرهم ممن هم دونهم شهرة (والسيّما) العلامة التي كان الله تعالى يجعل لهم لو أراد التعريف التام بهم . . . أخبر الله تعالى نبيه عَلِي أن أقوالهم المحرفة التي هي خلاف عقدهم ستتين له فيعرفهم بها » المحرر الوجيز، جـ ١٣ ص ١٣ ـ ٢١٧ .

﴿ وَاصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ (١). فطوبي للذي:

يُحيطُ به منْ قومه الغُرِّ مَعْشَرُّ (٢) كما اكْتَنَفَتْ بالبدر زُهْرُ الكواكب يردون عينَ الشَّمس عنه كليلة بلُمْع المواضي (٣) أو غُبار السَّلاهب (٤) يُميلُ الرياحَ الصَّمَّ من فَرْط غَيْرة ليسْمَعَ أسْرارَ الصَّبَا والجَنَائسِ (٥) لها مع ذاك العطف بث يميله إذا عَبثتْ مِنْه بكيْلِ الذَّوائِب (٢)

وفي هذا القدر كفاية البينة والله تعالى والي الإرشاد والتنبيه. وما ذكرته وإن تعرض لمفاسد كل أحد لكن في حق الحكام أكثر وانصبابه إليهم أشد من سيل في منحدر.

#### والله تعالم الولي الحفيظ.

فَلاَ تَسْتَمِعْ مِنْ غَيْرِ نُصحِي وَلا تطِعْ وصَمِّمْ ولا تُهْملْ لهمُ أبدًا أمرا وحسبنا الله ونهم الوكيل

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف: ۲۸، وقال ابن عطية: «وسبب هذه الآية أن عظماء الكفار . . . قالوا لرسول الله على الله أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك وصحبناك، يريدون: عمار بن ياسر، وصهيب بن سنان، وسلمان الفارسي ، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم من الفقراء كبلال ونحوه، وقالوا: إن ريح جبابهم (ثوب سابغ، واسع الكمين يلبس فوق الثياب) تؤذينا، فنزلت الآية بسبب ذلك، وروي أن رسول الله على خرج إليهم، وجلس بينهم وقال: «الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه » وروي أنه قال: «مرحبًا بالذين عاتبني فيهم ربي » المحرر الوجيز جه، ص

<sup>(</sup>٢) الغر جمع أغر: شريف، وهو غرة قومه: أي سيدهم. اللسان جـ٥ ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) المواضي: يقال مضى السيف مضاءً: قطع. اللسان جـ ١٥ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) السَّلاَهب: جمع السلهب، يقال: فرس سلهب. . . إذا عظم وطال، وطالت عظامه . اللسان جا ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الصبا: ريح معروفة. اللسان جـ١٤ ص ٤٥١. الجنائب: جمع الجنوب وهي: ريح تخالف الشمال تأتي عن يمين القبلة. اللسان: جـ١ ص ٢٨١، ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) الذوائب: جمع ذؤابة، وهي الشعر المضفور من شعر الرأس، اللسان ١/ ٣٧٩.

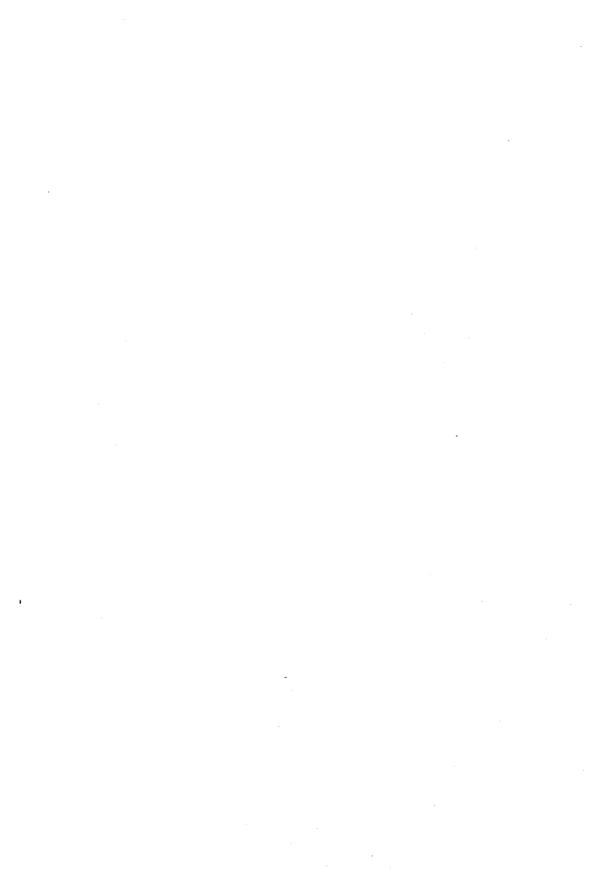

### وفي

### الباب الثالث

### ( التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في ذم الحكام وانكساف نورهم)

٣٣ ـ ثلاثة فصول:

(الأول: ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم.

والثاني: ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان المبدأ والمنتهى.

والثالث: ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان النفس.)\*

<sup>(\*)</sup> من إضافة المحقق.



### وفى الباب الثالث

## (التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في ذم الحكام وانكساف نورهم)

#### ثلاثة فصول:

٣٤ - في أولها: ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم المتولد قليلاً قليلاً من غير شعور به، من اعتياد الحاكم نفوذ الكلمة والتأمر على الناس، ورهبتهم منه، وتعظيمهم لشأنه وأشباه ذلك.

إِنَّ الله ين بخيرٍ أنتَ تَذْكُرُهُمْ قَدْ أهلكُوك وَعَنْهم كُنت أنهاكا

77 - وفي ثانيه ما: ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان المبدأ والمنتهى المتولد من اشتغال الحاكم بأحوال الناس الدنيوية الصرفة، ورؤيته (ق ١٠ / أ) ما هم عليه من تجاذب الدنيا وشدة التفجع لفوات يسيرها ونحو ذلك.

٣٦ - وفي ثالثها: ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان النفس وتهذيبها الناشئ من معالجة الحاكم غير أرباب الكمالات من أولي الأهواء والشهوات وحمية الجاهلية، والتهالك على التشفي من المخاصمين ونحو ذلك. وإلى المهالك الثلاثة الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١) لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ السَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَة هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر: ۲۰، ۲۰، قال ابن عطية و «تفسير و ﴿كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ﴾ هم الكفار، والمعنى: تركوا الله وغفلوا عنه حتى كالناسين، وعبر الله تعالى عما خصهم به من الضلالة ﴿فَأَنسَاهُمْ

وثمة أسباب لها كثيرة سوى الذي شرحته لن ينكرا **٣٧ -** وإن ابتغيت ما يحمي من ذلك: « فعليك بخشية الله تعالى في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، واطلب نعيمًا لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، واحرص على التأهل للذة النظر إلى وجه الله العظيم والشوق إلى لقائه (۱)\*.

ف ه ذا الشَّافي وَمَا ذُقْتُ طعْمَهُ ولكنّنِي فيما ترى العينُ فارسُ وكان عزمي تفصيل هذه الجملة فلم يتسع الوقت لذكرها، ولا لذكر ما ينبغي

<sup>=</sup> أنسفُسهُمْ سمى عقوبتهم باسم ذبهم بوجه ما، وهذا أيضًا هو الجزاء بالذب على الذب، فكسبوا هم نسيان جهة الله تعالى فعاقبهم الله تعالى بأن جعلهم ينسون أنفسهم، قال سفيان: المعنى: حظ أنفسهم، ويعطي لفظ هذه الآية أن من عرف نفسه ولم ينسها عرف ربه سبحانه، وقد قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «اعرف نفسك تعرف ربك » وروي أيضًا أنه قال: «من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه » المحرر الوجيز جـ١٤ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>۱) عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أَخَفَهَا، فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، قال: أما أني دعوت فيها بدعاء كان النبي على يلاعو به: « اللَّهُمُ بعلمك الغيْب، وقدرتك على الخَلْق، أحيني ما عَلَمْتَ الحياة خيرًا لي، وتوفّني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، وأسْألُك خَشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيمًا لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ من ضراء مضرة، وفتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداه مهتدين » المسند ج٤ ص ٢٦٤ وسنن النسائي ج٣ ص ٤٧.

<sup>(\*) «</sup>قصد بقوله «فعليك» و «اطلب» و «احرص» تفصيل القول المذكور فيما بعد «عليك» عاصم من القاصم الثاني، وما بعد «احرص» عاصم من القاصم الثالث. والحمد لله تعالى وحده» حاشية منه رحمه الله تعالى.

أن يعتمده الحاكم في أخذ الأموال المقيمة لأوده (١) وفي مخالقة الناس بخلق حسن، وما يتقي به دعوة المظلوم من الاعتذار إليه، والجبر لقلبه، ونحو ذلك.

ومن رام أن أحيله على حديث يجمع ذلك كله؛ فليعلم أن لا أجمع لتفاصيل أمهات الرذائل المذكورة من حديث الترمذي ـ رحمه الله تعالى ـ عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول:

« بئسَ الْعَبْدُ عَبْد تَخَيَّلَ واخْتَالَ ، ونسى الْكَبيرَ المتَعَال ،

قال أبو سليمان الخطابي ـ رحمه الله ـ هذا يتأول على وجهين: أحدهما، إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها. والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن وخادم، استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله.

وكان شريح بن حارث النحفي ـ مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة ـ يأخذ على القضاء أجرًا . وقال الشافعي : وينبغي أن يجعل مع رزق القاضي شيئًا لقراطيسه .

وقال مسروق عن عبد الله بن مسعود: إنه كان يكره لقاضي المسلمين أن يأخذ على ذلك رزقًا وعماله ».

وفي المفيد للحكام فيما يعرض عليهم من نوازل الأحكام ق٤، ٥ «قال أصبغ: وحق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه . . . ويجري له ثمنًا لرقوق يدون فيها أقضيته وشهاداته والمصابيح لليل ينظر بها في أمور الناس ويتدبرها . وروي أن عمر رضي الله عنه أجر القاضي رزقًا في السنة أربع مائة دينار، وكان يوسع في رزق عمله ومن ولاه شيئًا من أمور الناس، ويقول ذلك لهم قليل إذا أقاموا كتاب الله وعدلوا».

<sup>(</sup>۱) قال البغوي في شرحه السنة، باب رزق الولاة والقضاة جـ۱۰ ص ۸۵-۸۷ مانصه: «يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة، والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، ويتخذ لنفسه منه مسكنًا وخادمًا، روي عن المستور بن شداد عن رسول الله على قال: « مَنْ كان لنا عاملاً، فليكتسب زوجةً، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مَسْكن، فليكتسب مسكنًا» وفي بعض الروايات: « ومن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق » (أخرجه أبو داود) في الخراج والإمارة والفيء، باب أرزاق العمال جـ٦ ص ٣٥٤ رقم ٢٩٤٥ وإسناده صحيح.

(ق ١٠/ ب) بئس الْعَبْدُ عَبْدُ تَجَبَّرَ واعتدى، ونسى الجَبَّار الأعْلَى، بئس الْعَبْدُ عَبْد سَهَا وَلَهَا، ونسَى القَبْرَ والْبِلى، بئس الْعَبْدُ عَبْد سَهَا وطغا، ونسى المبتدأ والمنتهى،

بئس الْعَبْدُ عَبْد يختلُ الدِّينَ بالشهوات،

بئس الْعَبْدُ عَبْد طَمع يَقُودُهُ،

بئس الْعَبْدُ عَبْدَ هوى يُضلُّه،

بئس الْعَبْدُ عَبْد رَغب يُذِله »(١)

<sup>(</sup>۱) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ج ٤ (تحقيق كمال يوسف الحوت) ص ٥٤٥ رقم ٢٤٤٨، كتاب صفة القيامة، والرقاق والورع. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوى.

وقال ابن خلدون: «إن رجاله ليس فيهم من أجمع على تركه ولا من تكلم فيه بجرح . . . وزيد ابن عطية ـ رحمه الله تعالى ـ تابعي لم يجرحه أحد لكنه غير مشهور، ولم يرو هذا الحديث غيره، فلذلك استغربه الترمذي ـ رحمه الله تعالى ـ وقال: ليس بالقوي، ولم يقل ليس بقوي ولا ما يشعر بوهن يوقف عنه أو نكارة يرد بها، ولولا تماسكه عنده لما خرجه في جامعه المعدود من دواوين الإسلام الموصوف بما في أوائل شرح الإلمام . والذي في أول شرح الإلمام من وصف كتاب الترمذي رحمه الله تعالى خمس مدائح: أولها: أنه تصنيف رجل عالم متقن. وثانيها: أنه سماه الجامع الصحيح. وثالثها: أنه لما عرضه على علماء الأمصار من العرب والعجم رحمه الله تعالى ـ ارتضوه . ورابعها: أنه في البيت كنبي يتكلم . وخامسها: أنه ما أخرج فيه إلا حديثًا قد عمل به عالم .

وحكي عن الحافظ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البغدادي ـ رحمه الله تعالى ـ: أنه بعد ثنائه على الترمذي ـ رحمه الله تعالى ـ قال: وكتابه من الكتب الخمسة التي اتفق أهل العقد والحل والجلالة والفضل من العلماء والفقهاء والمحديثن النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها، وما ورد في أبوابها وفصولها وإنما ذكرت شارح الإلمام ـ رحمه الله تعالى ـ لشهرة ورعه وتحريه وشدة توقيه . . . وأن متنه عند علماء الدراية أصح متن وأحقه كما شهدت له أفاضل السور القرآنية وغيرها . تذكير السهوان ق ٢٣/ أ، ب .

فَدُونَكَ عِفْدُ لو تَحَلَّى به الدُّجَى لأغْنَاه عَنْ زُهْر النُّجوم الثواقِب وإملاؤنا المسمى «تذكير السهوان » كفيل بشرح الحديث فليراجعه مريد ذلك (١٠).

#### \* \* \*

(۱) والمنجيات الواجب اجتلابها لتجنب الرذائل المهلكة أصولها ثلاثة: ذكر الله تعالى، والدار الآخرة، والأنفس. ومن الدعاء النبوي المنبه لها «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار » ومثله: «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار » للأنفس منه السلامة والغنيمة.

والأصل الأول (ذكر الله تعالى) فروعه ثلاثة تضاد فروع نسيانه:

أحدها: المحاسبة والخشوع والتذلل والإخبات والخشية وأخواتها.

وثانيها: التواضع والإنصاف والخلق والرحمة وأخواتها.

وثالثها: اليقظة والتبتيل والرعاية وأخواتها.

وأصل الثاني: (الدار الآخرة) فروعه ثلاثة تضاد فروع نسيانه.

أحدها: الإصلاح والتقى والإشفاق ونحوها.

وثانيها: الورع والزهد والإخلاص ونحوها.

وثالثها: الرياضة والصدق والاعتصام والإحسان ونحوها.

والأصل الثالث (الأنفس) فروعه ثلاثة تقابل فروع نسيانه.

أحدها: العفة والغني العالى والصبر والإيثار ونحوها.

وثانيها: العلم والحكمة والبصيرة واليقين والمعرفة ونحوها.

وثالثها: التوكل والحياء والغيرة والغرار والمراقبة ونحوها.

فتأمله وقس عليه.

ابن خلدون: تذكرة السهوان ق ٢١/أ، ب.



### خانهة

#### ٣٨ \_ وليحتن الحاكم بتأمل ثلاثة أحاديث:

أحدها: ما رواه الإمام أحمد وحمه الله تعالى في مسنده، والحافظ الترمذي ورحمه الله تعالى في مسنده، والحافظ الترمذي ورحمه الله تعالى في جامعه عن عمرو بن مرة وضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَا مِنْ إمام، أو وال يُعْلَقُ بَابَهُ دون ذوي الحاجَة والحَلَّة والمسْكنَة، إلا أعْلَقَ الله تعالى أبواب السَّماء دون حاجته وخلتة ومسكنته (۱) ولهذا كان بعض الحكام لا يغيب من بيته ولا يسكن إلا في دهليزه.

وثانيها: مارواه مسلم ـ رحمه الله تعالى ـ في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ قالت: « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ تعالى عنها ـ قالت: « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي هَذَا: « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيعًا فرفق بهم، أَمْرِ أُمَّتِي شَيعًا فرفق بهم، فارفق به »(٢).

وثالثها: ما في الصحيحين عن معقل بن يسار ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال سمعت رسول الله على قول: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعيه تعالى رعيَّة بموت يوم بموت، وهُو غَاشُ لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنَّة »، وفي رواية: « فَلَمْ يُحِطْها بِنُصْحِهِ

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٢٣١، الجامع الصحيح وهو سن الترمذي ج٣ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ص ٦١٩ رقم ١٣٣٢، كتاب الأحكام، باب ما جاء في إمام الرعية، وقال أبو عيسى: حديث عمرو بن مرة، حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل جـ٣ ص ١٤٥٨ رقم ١٨٢٨، ومصابيح السنة للبغوي، كتاب الإمارة والقضاء جـ٣ ص ١٣ رقم ٢٧٨٠.

لم يجد رائحة الجنَّة »(١).

وفي رواية لمسلم: « مَا مِنْ أمير يَلي أمور المسلمين، ثُمَّ لا يجْتَهدُ لَهُمْ، وينصَحُ لهم، إلا لَمْ يَدْخُل مَعَهُم الجنة »(١).

فليتأمل ذلك، والله الموفق والمعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

تمت الرسالة المقولة للشيخ ولي الدين ابن خلدون، ومن خطه اللطيف نقلتها، وأنا الفقير: صالح بن جعفر غفر الله تعالى له، ولوالديه، ولسائر المسلمين.

فِي أواخر شهر ربيع الآخر لسنة سبع وأربعين وألف.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح جـ٦ ص ٢٦١٤ رقمي ١٧٣١، ٢٧٣٦، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، جـ١ ص ١٣٥ رقم ٢٢٧، ٢٢٨، وكتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر جـ٣ ص ١٤٦ رقم ١٤٢، ومصابيح السنة للبغوي جـ٣ ص ١٢ حديث ٢٧٧٧، ٢٧٧٧ كتاب الامارة والقضاء.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل ج٣ ص ١٤٦٠.

### الفهارس

- ١ ـ فهرس آيات القرآن الكريم.
- ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- ٣ ـ فهرس المصطلحات الفقهية والقضائية.
  - ٤ ـ فهرس الشعر .
  - ٥ ـ فهرس الأعلام.
  - ٦ ـ فهرس الكتب الواردة بالمتن.
  - ٧ ـ فهرس مصادر التحقيق والدراسة .
    - ٨ ـ فهرس موضوعات الرسالة .



# ا \_ فهرس آیات القرآن الکریم

| الصفحة | الورقة في المخطوطة | السورة ورقمها                                                        | الآية |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                    | ٢ - سورة البقرة                                                      |       |
| 177    | ق٦/أ               | ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾               | 111   |
| 122    | ق٧/ ب              | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾                             | 190   |
| 1.1    | هُ ﴾ ق٣/ب          | ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُو  | 740   |
| 1.0    | ح ق۳/ أ            | ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾               | 700   |
|        |                    | ٣ ـ سورة آل عمران                                                    |       |
|        | مُمُعُدُ           | ﴿ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ               | 44    |
| ١٠٧    | ق۳/ ب              | اللَّهُ ﴾                                                            |       |
| ١٢٣    | يم ﴾ ٢/ أ          | و وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَ    | 1 • 1 |
| 119    | ٥/ ب               | ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾                                      |       |
| 7 • 1  | 1/4                | ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾                            | ۱۷۳   |
|        |                    | ٤ ـ سورة النساء                                                      |       |
| 179    | اَفًا ﴾ ٢/٦        | ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَ | 9     |
| 140    | 1/1                | ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾               | 118   |
| 117    | ٤/ب                | ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾                                               | ۱۲۸   |

|       |      | ٥ ـ سورة المائدة                                                                    |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 114   | 1/8  | ٤٤ ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾     |
| 114   | 1/8  | ٤٥ ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾     |
| 114   | 1/8  | ٤٧ ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾     |
| 114   | 1/8  | ٤٨ ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾                                     |
| 114   | 1/8  | ٤٩ ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾   |
| 184   | 1/9  | ٤٩ ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾       |
|       |      | ٧ - سورة الأعراف                                                                    |
| \ • V | ٣/ ب | ١٢٩ ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾                |
| 1 & 1 | ۸/ ب | ١٩٩ ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾           |
| 114   | 1/8  | ٢٠٠ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ﴾                              |
| 184   | 1/8  | ٢٠٢ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾            |
|       |      | ٨ - سورة الأنفال                                                                    |
|       |      | ٢٧ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا   |
| ٦٠٧ح  | 1/4  | أَمَانَاتِكُمْ ﴾                                                                    |
| 147   | 1/1  | ٧٣ ﴿ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾             |
|       |      | ٩ ـ سورة التوبة                                                                     |
| 141   | ١/٧  | ١٨ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ |

|     |      | The state of the s |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | 1/8  | ٧٣ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4 | ۲/ ب | ١٠٩ ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |      | ۱۲ ـ سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144 | ٧/ ب | ٨٨ ﴿ يَجْزِي الْمُتَصَدِقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      | ١٧ ـ سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117 | 1/5  | ٣٦ ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |      | ۱۸ - سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180 | ۹/ ب | ٢٨ ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |      | ٠ ٢ - سورة طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۳۸ | 1/1  | ٤٤ ﴿ قَوْلاً لَّيِّناً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      | ٢١ - سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 118 | ٤/ ب | ٢٩ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      | ۲۲ ـ سورة الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. | ٦/ ب | ٣٠ ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171 | 1/v  | ٣٢ ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |      | ٤٢ ـ سورة النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170 | 1/7  | ٣١ ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171 | 1/٧  | ٣٦ ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |             | ٢٥ ـ سورة الفرقان                                                                     |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 157   | 1/9         | ٢٨ ﴿ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴾                       |
|       |             | ٢٦ ـ سورة الشعراء                                                                     |
| 110   | ٤/ ب        | ٢٢٧ ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يِنقَلِبُونَ ﴾                  |
|       |             | ۲۸ ـ سورة القصص                                                                       |
| 110   | ٤/ ب        | ٥٠ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ﴾            |
|       |             | ۳۸ ـ سورة ص                                                                           |
| 117   | ق٥/أ        | ٢٦ ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾                        |
|       |             | ٣٩ ـ سورة الزمر                                                                       |
| ١ • ٧ | حاشية ق٣/ أ | ٦٠ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ ﴾                   |
| 1.7   | ۱/۳         | ٦٩ ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ ٦٩                                     |
| 1.7   | 1/4         | ٧٠ ﴿ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مًّا عَمِلَتْ ﴾                                         |
|       |             | ۲ ع ـ سورة الشورى                                                                     |
| 119   | ٥/ب         | ٣٨ ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾                                                |
|       |             | ٤٣ ـ سورة الزخرف                                                                      |
| 184   | ۹/ ب        | ٦٧ ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذِ بِعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾      |
|       |             | ۷ ع ـ سورة محمد                                                                       |
| 110   | ٤/ ب        | ١٤ ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ ﴾ |

| 1 & & | 1/9  | ٣٠ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لِأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |      | <b>٤٩ ـ سورة الحجرات</b>                                                    |
| 177   | 1/7  | ٦ ﴿ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ﴾                                     |
| ١٠٤   | ۲/ ب | ٩ ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾                    |
| 117   | 1/8  | ١٢ ﴿ اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾      |
|       |      | ۵۳ _ سورة النجم                                                             |
| 111   | ٣/ ب | ٢٨ ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾                    |
|       |      | <b>٩٥ -</b> سورة الحشر                                                      |
| 1 8 9 | 1/1. | ١٩ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾  |
| 1 8 9 | 1/1. | ٢٠ ﴿ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾                |
|       |      | ۲ ۲ ـ سورة التغابن                                                          |
| ۲ • ۱ | 1/4  | ٩ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ﴾                                |
|       |      | <b>٦٩ ـ سورة الحاقة</b>                                                     |
| 1 • 7 | 1/4  | ١٨ ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴾                 |
|       |      | ۷۱ ـ سورة نوح                                                               |
| ۱۳۸   | ۸/ ب | ٧ ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴾                                 |
|       |      | ٧٦ ـ سورة الإنسان                                                           |
| ۱۳۸   | ۸/ ب | ٢٤ ﴿ فَاصْبُرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ |
|       |      |                                                                             |

| ١٣٨   | ۸/ ب      | ٢٥ ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾                          |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨   | ۸/ ب      | ٢٦ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾         |
|       |           | ٨٥ ـ سورة البروج                                                            |
| ب ۱۰۷ | حاشية ق٣/ | ٢٠ ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴾                                    |
|       |           | ٨٩ ـ سورة الفجر                                                             |
| 1 • ٧ | ق٣/ ب     | ١٤ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾                                       |
|       |           | ١٠١ - سورة القارعة                                                          |
| 110   | ٤/ ب      | ٩ ـ ١ ١ ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيهُ ۞ نَارٌ حَامِيةٌ ﴾ |

## ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

| الصفحة | المخطوطة |                                          |
|--------|----------|------------------------------------------|
| 5.     |          | (1)                                      |
| 174    | ق٦/أ     | إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب               |
| 144    | ق٦/ أ    | إذا تثبت أصبت أو كدت تصيب                |
| 111    | ق٣/ أ    | إذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين        |
| 144    | ق√/ أ    | ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء   |
| 10.    | ق٠١/أ    | أسألك خشيتك في الغيب والشهادة            |
| 117    | ق٤/ ب    | أنكْتَها؟                                |
| 111    | ق٤/ ب    | إنكم تختصمون إلى                         |
| 127    | ق٧/ أ    | إنما يرحم الله من عباده الرحماء          |
| 1 • 7  | ق٣/ أ    | إن السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد         |
| 111    | ق٣/ ب    | إن الأناة من الله تعالى                  |
| 1.0    | ق٣/ أ    | اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل          |
| 100    | ق۱۰۰ ب   | اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم |

(<u>ب</u>)

| $(\dot{\varphi})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| بئس أخو العشيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ق∧/ أ        | ۱۳۸   |
| بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ق۱۰۱/أ،ب۱۵۱، | 107.  |
| بكتاب الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حاشية ق٥/ أ  | ۱۱۸   |
| (ご)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t e          |       |
| التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ق٥/أ         | 114   |
| (خ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
| خير الخلق عند الله تعالى أنفعهم لعياله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ق٧/أ         | 147   |
| (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
| دع ما يريبك إلى ما لا يريبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ق۲/ب         | 177   |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
| الظن أكذب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ق٤/ أ        | 117   |
| (ق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
| القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ت ق٦/أ       | 174   |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
| كان النبي عَلِي الله القائف النبي عَلِي الله القائف القائل | ق٨/ أ        | 127   |
| (し)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
| لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلى من أن أعتق أربع رقبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حاشيةق ٢/ ب  | 1 + 8 |

(9) 100 ق۱۱ س ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة ۱۰/ ب 107 ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد . . . ٠/١٠ 100 ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية يموت... 144 ٧/ ب من أتاني يمشى أتيته هرولة ١/٨ 141 من أهان السلطان أهانه الله 1.1 حاشية ٣/ ب من بلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم ٨/ ب 149 من التمس رضا الله تعالى بسخط الناس 1/7 177 من وقع في الشبهات وقع في الحرام 1 /V. 147 من لا يرحم لا يرحم 1/1 من يحرم الرفق يحرم الخير كله 141 (Y) حاشية ٥/ ب .17. لا خير في تولى القضاء لمؤمن ٤/ ب 110 لا ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه ١/ س 179 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه آثار الصحابة عثمان بن عفان ٥/ب 119 إن أباك كان يقضى؟ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل عمر بن الخطاب ٦/ أ 170

وإني لا أجد من أساله عبد الله بن عمر ٥/ب ١٢٠ وقد بلغني إنك جعلت طبيبًا تداوي...سلمان الفارسي ٥/أ

# ٣\_ فمرس المصطلحات الفقمية والقضائية

| الصفحة | (1)                    |    |
|--------|------------------------|----|
| 188    | ناء السبيل (٧/ أ)      | أب |
| 118    | جتهاد (٤/ أ)           | -1 |
| 118    | ستحسان (٤/أ)           | اس |
| 17.    | ستطهار (٥/ أ)          | اس |
| 9.1    | مام (۲/۱)              | إه |
| 14.    | موال الله تعالى (٦/ أ) | أه |
| 179    | مين الحكم (٦/ أ)       | أه |
| 187    | لأوصياء (٧/ ب)         | 11 |
| 14.    | لأوقاف (٦/ ب)          | 11 |
| 179    | لأيتام (٦/ ب)          | 11 |
|        | ·<br>(ب)               |    |
| 170    | لباطل (٦/ أ)           | Ji |
|        | (ت)                    |    |
| 1.4    | قَليد: تولية (٢/ب)     | ت  |
| 1.7    | لتؤدة (٣/ أ)           |    |
|        |                        |    |

|            | (5) |                       |
|------------|-----|-----------------------|
| 1.7        |     | الحاكم (٢/ ب)         |
| 171        |     | الحبس (٧/ أ)          |
| 118 (1.4   |     | حق (٣/ ب)             |
| 99         |     | الحكم التكليفي (٢/ ب) |
| 99         |     | الحكم الوضعي (٢/ ب)   |
| <b>\•V</b> |     | حكم الله (٣/ ب)       |
| ١.٧        |     | حكم الديوان (ح٣/ ب)   |
| ٩٨         |     | حيف (٢/١)             |
|            | (خ) |                       |
| ۱۰۸،۹۹     |     | خصوم (٢/ ب)           |
|            | (د) |                       |
| 99         |     | دلیل (۲/ ب)           |
|            | (ر) |                       |
| 118        |     | رأي (٤/أ)             |
| 140        |     | رسول (۷/ ب)           |
| 171        |     | الريب (٥/ ب)          |
|            |     |                       |

|         | (w)                      |
|---------|--------------------------|
| 114     | سفیه (۵/ أ)              |
| 1 * A   | سواء (٣/ ب)              |
|         | (ش)                      |
| 119     | الشوري (٥/ ب)            |
|         | (ص)                      |
| 3.1.711 | الصلح (۲/ب)، (٤/ب)       |
|         | (ط)                      |
| 177     | طلبة العلم الشريف (٧/ ب) |
| 17.     | الطهار (٥/ ب)            |
|         |                          |
|         | (ظ)                      |
| 1.8     | الظالم (٢/ب)             |
|         | (2)                      |
| 9.4     | العادل (۲/ أ)            |
| ٩٨      | عالم (۲/ أ)              |
| 119     | ر<br>العجلة (٥/ ب)       |
| 97      | العدل (٣/ ب)             |
|         |                          |

|            | (غ) |                      |
|------------|-----|----------------------|
| 17.        |     | الغسلة (٥/ ب)        |
| 114        |     | الغي (٤/ أ)          |
|            | (ف) |                      |
| ١٣٣        |     | الفقراء (٧/ ب)       |
|            | (ق) |                      |
| N•€ + 1 1) |     | القسط (٢/ب)          |
| 9V         |     | القضاة (٢/ أ)        |
| 99         |     | قضاة الدين (٢/ أ)    |
|            | (9) | •                    |
| 170        |     | محاسبة النفس (ق٦/ أ) |
| 1.7        |     | محل الجلوس (٣/ أ)    |
| 111        |     | المدعي(٣/ ب)         |
| 111        |     | المدعى عليه (٣/ ب)   |
| 187        |     | المرافعات (٨/ أ)     |
| 14.        |     | المساجد (٦/ ب)       |
| 124        |     | المساكين (٧/ ب)      |

| ١٧٣     | مزيل الملام عن حكام الأنام |
|---------|----------------------------|
| 1 • 8   | المظلوم (٢/ب)              |
| 177     | المعدلون (٧/ ب)            |
| 179     | المولى عليه (٦/ب)          |
|         | (ن)                        |
| 141     | نظار الأوقاف (٧/ ب)        |
| ١ ٠ ٤   | نظام العالم (٢/ب)          |
| 100     | نقیب (٧/ ب)                |
| 100     | نواب الحكم (٧/ ب)          |
| 1.4     | النية الصالحة (٢/ ب)       |
|         | (9)                        |
| 110,111 | الواقعة (٤/أ)              |
| 100     | وكيل (٧/ ب)                |
| 9V      | الولاية (٢/ أ)             |
|         | (-&)                       |
| 110     | هوى (٤/ أ)                 |



### Σ \_ فهرس الشعر

| الصفحة | ت المخطوط | لأبياه | القافية عدد ا                          | صدر البيت                                    |
|--------|-----------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |           |        |                                        | (ب)                                          |
| 99     | ق٢/أ      | ١      | سيحب                                   | عَمَّ البيانُ فلا ناد لذي أمل                |
| 1.4    | ق۲/ب      | ١      | والصلب                                 | عَزَّت به ملَّة الدين الحنيف كما             |
| 1.0    | ق٣/ ب     | ٥      | بُجي                                   | لا يُجْحَدُ الحَقُّ هَذَا الْوعدُ ذُو نِعَمٍ |
|        |           |        |                                        | (ب)                                          |
| 117    | ق٤/أ      | ١      | لشكارب                                 | آوي إلى ظِلِّ المنيَ مُتَعَلِلاً             |
| 118    | ق٤/ أ     |        | مُسوارِبُ                              | تَأُمَّلتُهُم إِذاً غَالَطُونِي بَكْرِهِمْ   |
| 110    | ق٤/ ب     | ١      | نَــائب                                | سَنَعْلَمُ مَا نَلْقَى إذا ما شكو تَنَا      |
| 17.    | ق٥/ب      | ١      | تَرَائِــبِ                            | ولا تَرْضَ غيرَ الحَزْمِ إِن رُمْتَ صاحبًا   |
| 177    | ق٥/ب      | ٣      | مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أَضَيْمًا وَمَا سُدَّتُ عَلَيَّ مَذَاهِبِي   |
| 170    | ق٦/ أب    | ٣      | ركَــائب                               | أأطْمَعُ في نَيْلِ المُننَى بعد ما نَأتُ     |
| 149    | ق۸/ ب     | ٣      | القَواضِ                               | فَهَيْهَاتَ أَنْ أَثْنِي عِنَانِي عن الوَفَا |
| 127    | ق9/أ      | ١      | الشَّعَالِبِ                           | ألاً مَا ليثَ الغَابِ لازم خيسه              |
| 180    | ق٩/ ب     | ٤      | الكواكب                                | يُحيطُ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ الغُرِّ            |
| 104    | ق۱۱/ب     | ١      | الشَّواَقِبِ                           | فَدُونَكَ عَقْدٌ لَوْ تَحَلَّى بِهِ الدُّجَي |

| 119   | ق٥/أ    | ١   | الخياهب                                    | وفي الحَيِّ أَحْوَى إِنْ تَعَرَّض بَاسِمًا        |
|-------|---------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       |         |     |                                            | (2)                                               |
| 181   | ق۸/ ب   | ۲   | قاصِ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فَلاَ أَمَلُ إِلا إِليكَ انْتِهَاؤُه              |
| 187   | ق٩/أ    |     | نَشِيكُ                                    | وَفِي عَذَبَاتِ الْبَانِ كُلُّ مُغَرِّدٍ          |
|       |         |     |                                            | (ر)                                               |
| 144   | ق٧/ ب   | ١   | أمْــــرا                                  | وَلَا تَسْتَمِعْ مِنْ غَيْرِ نُصْحِي وَلَا تُطِعْ |
| 184   | ق٩/أ    | ١   | غُــــراً                                  | وَجَرِّدٌ عَلَيْهِمْ جُرْدَ خَيْلِكَ ضُمَّرًا     |
| 184   | ق ٩/ أ  | ١   | عَبْرَا                                    | وَهنِينًا لَهُم طِيبُ الكَرَى وَمُحِبُّهُمْ       |
| 184   | ق9/أ    | ١   | ستْــرا                                    | وَغَنَّتْ قِيَانُ الورُقِ في عَذَبًاتِهَا         |
| 1 { { | ق9/أ    | ١   | الـظَّفَـرُ                                | وَاللهُ جَارُكَ وَالأَقْدَارُ ضَامِنَةٌ           |
| 1 2 2 | ق٩/ ب   |     | بَـــدُرا                                  | أرَى القَوْمَ أَمْسَوْا في ظَلاَمٍ ضَلاَلِهِمْ    |
| 180   | ق ۹ / ب | ١   | ا أمْــــرا                                | فَلا تَسْتَمِعْ مِنْ غَيْرِ نُصْحِي وَلاَ تُطِعْ  |
| 10.   | ق۱۱۰    |     | يُنْكَ رَا                                 | وَثَمَّةَ أَسْبَابٌ لَهَا كَثِيرَةٌ               |
| •     | . 4     |     |                                            | (w)                                               |
| 10.   | ق۱۱۰    | 1   | فَــارِسُ                                  | فَهَذَا الشَّافِي وَمَا ذُقْتُ طَعْمَهُ           |
|       |         |     |                                            | (8)                                               |
| 187   | ق۸/ ب   | . 1 | يَــرْفَـعِ                                | وَمَا كُنْتُ دُونُ امْرِئِ مِنْهُمَا              |

|       |        |     |                   | ( <u>4</u> )                                        |
|-------|--------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 & 9 | ق۹/ ب  | ١   | أنهاكا            | إِنَّ الذين بِخَيْرِ أَنْت تَذْكُرُهُمْ             |
|       |        |     |                   | (1)                                                 |
| 1.7   | ق۲/ب   | 1   | المراحمل          | وَلُوْ لَمْ تَغَنَّ الْعِيسُ بِالسَّمِكُ مَا سَرَتُ |
| 1.7   | ق٣/ ب  | . 1 | بَاطِلُ           | إِذَا أُمَّ يَوْمًا غير رَبْعِك طالِبُ              |
| 1 • 9 | ق٣/ ب  | ١   | العـــنَّلُ       | لا كانَ مَنْ لِسواكَ فيه بَقِيَّةُ                  |
|       |        |     |                   | (9)                                                 |
| 99    | ق۲/ب   | ١   | لمُعْدم           | بَقِيتُمْ قُضَاةَ الدِّينِ أَمْنًا لِخَائِفٍ        |
| ١١٨   | ق٥/أ   | ١   | المحمّم           | فَصَمِّمٌ رعاكَ الله في نُصْرَةَ اللَّهُدَى         |
| 99    | هـق٧/أ | ١   | مُنعم             | لَكَ الْخَيْرُ تَغْرُ اللَّكِ بَادِي الْتبسُّمِ     |
|       |        |     |                   | (ن)                                                 |
| ١     | ق۲/ب   | ١   | تبنيان            | ما قَدْر مَا تَغْنِي أَفْكَارِنا وَأَرَى            |
| ١     | هـق٢/أ | ١   | وتَمْكِينِ        | لا زَالَتْ في نعْمَة إثرها نِعَمٌ                   |
|       |        |     |                   | (4)                                                 |
| ١٣٢   | ق٧/ أ  | ١   | وأجسركها          | كُفِيتَ هُمُومَ السِّجْنِ يا حَاكِمَ الورَى         |
|       |        |     |                   | (2)                                                 |
| ١٣٦   | ق٧/أ   | ١   | دَوِيــــــــــاً | لاَ يَغُرُّنَكَ مَا تَرَى مِنْ رِجالٍ               |

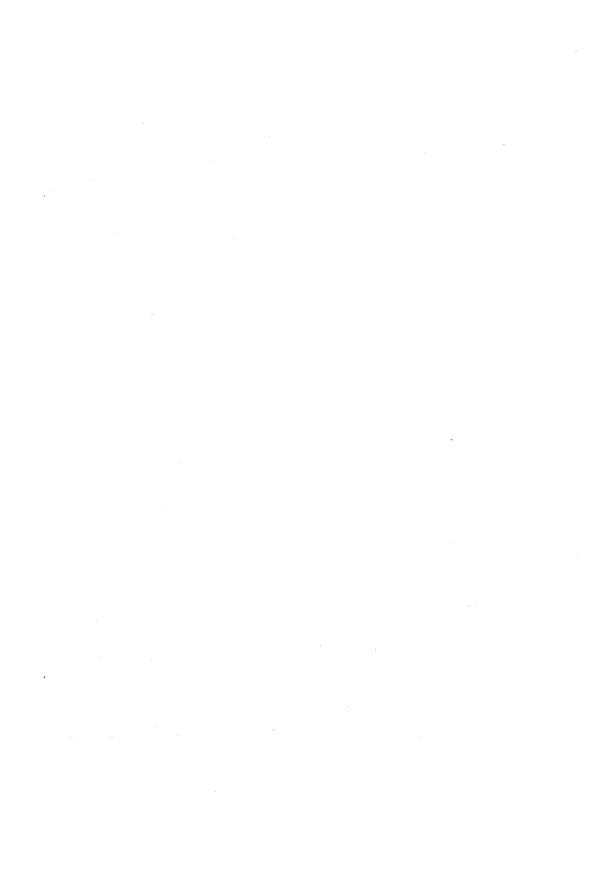

# 0 \_ الأعلام التي وردت بالرسالة

| أحمد بن حنبل (الإمام المحدث)      | ق۱۰/ب            | 10  |
|-----------------------------------|------------------|-----|
| أسماء بنت عميس (الصحابية)         | ق۱۰/ب            | 10  |
| أم سلمة (أم المؤمنين)             | ح ق۳/ ب          | 1.  |
| البخاري (الإمام-المحدث)           | ق۱۰/أ            | 10  |
| البيهقي (الفقيه الشافعي ـ المحدث) | ق٨/ أ            | 14  |
| الترمذي (المحدث)                  | ق١٠/أـب ١٥١ـ٥٥   | 10  |
| جبريل (عليه السلام)               | ق٥/ب             | 11  |
| الجوهري (اللغوي)                  | ح ق ۹/ أ         | 18  |
| الحسن البصري (التابعي الزاهد)     | ق٨/أ ٣٦          | 14  |
| داود (النبي عليه السلام)          | ٤ب، ق٥/أ ١١٦، ١٧ | 111 |
| أبو الدرداء (الصحابي)             | ق٥/أ             | 111 |
| سلمان الفارسي (الصحابي)           | ق٥/أ             | 11, |
| سليمان (النبي عليه السلام)        | ق ٤/ب            | 11  |
| الشافعي (الإمام ـ صاحب المذهب)    | ق٤/ أ            | 11  |
| عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين)   | ق۱۰/ب            | ۱۲  |
| عبد الله بن عمر (الصحابي)         | ق٥/ب             | 11  |
|                                   |                  |     |

| لدون ورسالته للقضاة | ابن خ |
|---------------------|-------|
|---------------------|-------|

| ١ | Λ |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

| عثمان بن عفان (الخليفة الراشد الثالث)  | ق٥/ب     | 119   |
|----------------------------------------|----------|-------|
| علي بن أبي طالب (الخليفة الرابع)       | ق٣/ب     | 111   |
| عمرة بن مرة (الصحابي)                  | ق۱۰/ب    | 100   |
| الفاروق (عمر بن الخطاب) الخليفة الراشد | ق٦/ أ    | 170   |
| مسلم (الإمام-المحدث)                   | ق١٠/ب    | 100   |
| معقل بن يسار (الصحابي)                 | ق۱۰/ب    | 100   |
| النجراني (الصحابي)                     | ح ق ۹/ ب | 1 2 2 |

# 7 \_ فهرس الكتب الواردة بمنن الرسالة

|                          |           | الصفحة  |
|--------------------------|-----------|---------|
| الجامع الصحيح للترمذي    | ق۸/ب،۱۰/۱ | 100,147 |
| شعب الإيمان للبيهقي      | ق۸/ أ     | 147     |
| صحيح البخاري             | ق۱۰/ب     | 100     |
| صحيح مسلم                | ق۱۰ب      | 100     |
| مسند الإمام أحمد بن حنبل | ق۱۰رب     | 100     |

-

# ٧ \_ مصادر الدراسة والتحقيق

\* القرآن الكريم.

# (<sup>†</sup>)

\* الإحاطة في أخبار غرناطة: لذي الوزارتين لسان الدين بن الخطيب، المتوفى ٧٧٦هـ، تحقيق محمد عبد الله عنان، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م، المجلد الثالث.

\* أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، المتوفى سنة ٥٤٣هـ، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٢م.

\* الأحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، المتوفى في ١٤٠٣هـ، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م.

\* أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حيان، المتوفى ٣٠٦ هـ، نشر الشيخ عبد العزيز مصطفى المراغي، مطبعة السعادة، مصر ١٣٦٦ هـ-١٩٤٧م.

\* أدب القاضي: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، المتوفى ٥٠٤ه، تحقيق الدكتور محيي هلال السرحان، إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية، بغداد، ١٣٩٢ هـ.

\* أدب القاضي: لأبي العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص، المتوفى ٣٣٥ هـ، تحقيق ودراسة الدكتور حسين خلف الجبوري، مكتبة

الصديق، الطائف، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩م.

- \* أدب القضاء (وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات): لشهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم، المتوفى ٦٤٢ هـ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط٢، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢م.
- \* أدب القضاء: لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي، المتوفى ٧١٠ هـ، تحقيق ودراسة شيخ شمس العارفين صديقي بن محمد ياسين، رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي، جامعة أم القرى، ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.
- \* آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي: الشيخ محمد المبارك، المتوفى ١٤٠٢هـ، دار الفكر، بيروت، ١٣٩١هـ. ١٩٧١م.
- \* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني، معاصر، المكتب الإسلامي، دمشق وبيروت، ١٣٩٩هــ ١٩٧٩م.
- \* الاستحسان في الفقه الإسلامي وعلاقته بالاستثناء بالتشريع، الشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي، ضمن الفقه الإسلامي أساس التشريع، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٣٩١هــ ١٩٧١م.
- \* أعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى ٥٥١هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ وأخرى مطبعة المدني، ١٣٨٩هــ ١٩٦٩م.
- \* الأعلام (قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقين) خير الدين الزركلي، المتوفى ١٣٩٧هـ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة

الخامسة، ١٩٨٠م.

\*الإفصاح عن المعاني الصحاح (شرح الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي): للوزير ابن هبيرة، عون الدين يحيى بن محمد، المتوفى ٢٥ه، الجزء الأول، مسانيد العشرة المبشرة بالجنة، تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية، دولة قطر، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

\* الأمثال والحكم: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، المتوفى ٥٥هـ، تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الحرمين، قطر، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

\* الأم: للإمام الشافعي، محمد بن إدريس، المتوفى ٢٠٤هـ، دار الفكر، بيروت، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

# **(ب)**

\* بدائع السلك في طبائع الملك: لابن الأزرق، أبو عبد الله محمد بن علي، المتوفى ٨٩٦هـ، تحقيق وتعليق الدكتور علي سامي النشار، وزارة الأوقاف العراقية، ١٩٧٧م.

\* بدائع الزهور في وقائع الدهور: لمحمد بن إياس الحنفي، المتوفى ٩٣٠هـ، حققه الدكتور محمد مصطفى، الجزء الأول، القسم الثاني، الناشر: جمعية المستشرقين الألمانية، ١٣٩٤هـ- ١٩٧٤م.

\* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن الكاساني، المتوفى ٥٨٧هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

\* البداية والنهاية: لابن كثير، لأبي الفداء إسماعيل، المتوفى ٧٧٤هـ، بيروت، دار الفكر، طبعة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

\* البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع: للشوكاني، محمد بن علي المتوفى ١٢٥٠هـ، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٤٨هـ.

#### (U)

- \* التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر الأول: لصديق حسن خان، المتوفى ١٣٨٧هـ، حققه شرف الدين الكتبي، المطبعة الهندية العربية، ١٣٨٣هـ. ١٩٦٣م.
- \* التاريخ الكبير: للبخاري، لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، المتوفى ٢٥٦هـ، دائرة المعارف النعمانية، الهند.
- \* تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحون، إبراهيم بن علي بن أبي القاسم، المتوفى ٧٩٩هـ، راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية.
- \* تذكير السهوان، لابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المتوفى ١٠٨هـ، مخطوط، بمكتبة أسعد أفندي بتركيا.
- \* التفريع (في الفقه المالكي): لابن الجلاب البصري، عبيد الله بن الحسين ابن الحسن، المتوفى ٣٧٨هـ، دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
- \* التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًا: لابن خلدون، عبد الرحمن ابن محمد، أبو زيد ولي الدين، المتوفى ٨٠٨هـ، تحقيق محمد تاويت الطنجي،

لجنة التأليف والنشر، القاهرة، ١٩٥١م.

\* تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، المتوفى سنة ٧٧٤هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط٢، ٧٠٧هـ هـ ١٩٨٧م.

\* التفسير الكبير ومفاتيح الغيب (تفسير الرازي): محمد بن عمر، المشتهر بخطيب الري، المتوفى ٢٠٤هـ، دار الفكر، بيروت، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

\* تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام: لابن المناصف، محمد بن عيسى، الفقيه المالكي، المتوفى ١٢٠هـ، تحقيق عبد الحفيظ منصور، دار التركي، تونس، ١٩٨٨م.

توشيح الديباج وحلية الابتهاج: لبدر الدين القرافي، المتوفى ٩٤٦هـ،
 تحقيق أحمد الشتيوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.

\* توشيح التوقيف على مهمات التعاريف (معجم لغوي مصطلحي): لمحمد عبد الرؤوف المنادي، المتوفى ١٠٣١هـ، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.

## (5)

\* جامع الأصول من أحاديث الرسول: لابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمد، المتوفى ٢٠٦ه، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشر مكتبة الحلواني ودار البيان، دمشق، ١٣٨٩هــ١٩٦٩م.

\* الجامع الصحيح (المعروف بسنن الترمذي): لمحمد بن عيسى بن سورة، المتوفى ٢٧٩هـ، ٥ أجزاء، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٩٣٧هـ، ٥ أجزاء، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٩٣٧هـ، ١٩٦٥هـ، ١٩٨٧م، وأخرى بتحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٧م.

\* الجامع لأحكام القرآن (المشهور بتفسير القرطبي): لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفى ١٣٨٧هـ، دار الكتاب العربي، مصر، ١٣٨٧هـ، ١٩٦٧م.

\* جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: للمغربي، محمد بن محمد بن محمد بن سليمان، المتوفى ١٠٩٤هـ، دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن بيروت، ١٤٠٨هـ. ١٩٨٨م.

\* جواهر العقود ومعين القضاة والشهود: لمحمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي، المتوفى في القرن التاسع، طبع على نفقة الشيخ محمد سرور الصبان، القاهرة.

## (7)

\* الحسبة في الإسلام: لشيخ الإسلام ابن تيمية، أبو العباس أحمد عبد الحليم المتوفى ٧٢٨ هـ، طبعة دار الفكر، بيروت.

\* حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفى ٩١١هم، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ١٣٨٧هم ١٩٦٧م.

\* حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني، المتوفى ٤٣٠هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٦٧م.

# (2)

\* درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، ترجمة ابن خلدون، للمقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، المتوفى ٨٤٥هـ، تحقيق الدكتور محمود

الجليلي، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الثالث عشر (١٣٨٥هـ. ١٩٦٦ م).

\* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني، المتوفى ٨٥٢هـ، تحقيق محمد سيد جاد المولى، دار الكتب الحديثة، القاهرة.

\* الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية: للدكتور صبحي محمصاني، المتوفى 1207هـ ١٩٧٩م، دار العلم للملايين، بيروت، ط٢، ١٩٧٩م.

# (ذ)

\* ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: لتقي الدين الفاسي، المتوفى ٨٣٢هـ، نشره: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٠هـ.

#### ()

\* الرسالة: للإمام الشافعي، محمد بن إدريس، المتوفى ٢٠٤ه، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، طبعة مصطفى الحلبي، ١٣٥٨هـ.

\* الرسالة الفقهية: لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، المتوفى ٣٨٦ه، مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي، تحقيق الدكتور الهادي حمود والدكتور محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت ٢٠١٦ه، ١٩٨٦م.

\* رفع الإصرعن قضاة مصر: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى ٥٥٨ه، تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ومراجعة الأستاذ إبراهيم الإبياري، القسم الثاني، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ١٩٦١م.

### (i)

\* الزهد للإمام أحمد بن حنبل، المتوفى ٢٤١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨هــ ١٩٧٨م.

## (w)

- \* السلطات الشلاث في الإسلام: الشيخ عبد الوهاب خلاف، المتوفى ١٣٧٦هـ، القاهرة، دار آفاق الغد، ١٤٠٠هـ. ١٩٨٠م.
- \* السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي ـ تقي الدين أحمد بن علي ، المتوفى ٨٤٥هـ ، الجزء الثالث القسم الثاني ، تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، مطبعة دار الكتب ، مصر ، ١٩٧٠م .
- \* سنن أبي داود: للحافظ سليمان الأشعث السجستاني، المتوفى ٢٧٥هـ، تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد، دار الحديث، بيروت، ١٣٨٨هــ١٩٦٩م.
- \* سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني، المتوفى ٣٨٥هـ، صححه السيد عبد الله هاشم يماني المدني، المدينة المنورة، ١٣٨٦هــ١٩٦٦م.
- \* سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى ٢٧٥هـ، حققه ووضع فهارسه بالكمبيوتر: الدكتور مصطفى الأعظمي، الطباعة العربية السعودية، الرياض، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
- \* السنن الكبرى: للبيهقي، أحمد بن الحسين، المتوفى ٤٥٨هـ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند، ١٣٥٤هـ.
  - \* سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، المتوفى ٣٠٣هـ، المطبعة المصرية، الأزهر،

٨٤٣١ه - ١٩٤٠م.

\* سير أعلام النبلاء: للذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، المتوفى ٧٤٨هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

# (m)

\* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف المطبعة السلفية القاهرة، ١٣٤٩هـ.

\* شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد، المتوفى ١٠٨٩ هـ.

\* شرح الرصاع على حدود ابن عرفة: محمد بن قاسم الأنصاري التلمساني، المتوفى ٨٩٤ هـ، تصحيح محمد الصالح النيفر، المكتبة العلمية، تونس.

\* شرح السنة: للإمام البغوي، الحسين بن مسعود الفراء، المتوفى ٥١٠ هـ، تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط، محمد زهير جاويش، المكتب الإسلامي بيروت، ١٣٨٩ هـ ـ ١٤٠٢ هـ.

\* شعب الإيمان: للبيهقي، أحمد بن الحسين، أبو بكر الحسين، المتوفى 80٨هـ، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠هـ.

#### (m)

\* صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى ٢٥٦هـ، نشره الدكتور مصطفى ديب البغا، دار القلم والإمام البخاري، دمشق، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.

\* صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، المتوفى ٢٦١ هـ، نشرة محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٣٩٨ هـ -١٩٧٨م.

# (ض)

\* الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: للسخاوي، محمد بن عبد الرحمن، المتوفى ٩٠٢هـ، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون تاريخ.

# (d)

\* الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع، المتوفى ٢٣٠هـ، دار صادر، بيروت، ١٣٨٠ هـ.

\* الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن قيم الجوزية، المتوفى ٧٥١ه، تحقيق الدكتور محمد جميل غازي، مكتبة المدني، مصر ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.

# (8)

\* عبقريات ابن خلدون: الدكتور عبد الواحد وافي، المتوفى ١٤١١هـ، مكتبة عكاظ، السعودية، ط٢، ١٤٠٤هـ.

\* العبودية: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي، المتوفى ٧٢٨ هـ، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة السادسة، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.

\* العقد الفريد للملك السعيد: لمحمد بن طلحة القرشي، المتوفى ٢٥٢ هـ، مصر، مطبعة الوطن، ١٣١٨ هـ.

## (ف)

\* فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني، المتوفى ٨٥١ه، نشره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، مكتبة الرياض، السعودية، ١٣٧٩هـ.

\* الفردوس بمأثور الخطاب: الديلمي، شيرويه بن شهر دار الملقب الكيا، المتوفى ٥٠٩هـ، حققه السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦هـ م.

\* فن القضاء: ج. رانسون، ترجمة محمد رشدي، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٦٢هـ - ١٩٤٣م.

\* فهرس كتبخانة (مكتبة) أسعد أفندي ، تاريخ تأسيس ١٢٦٢هـ، استانبول.

\* فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي، محمد بن عبد الرؤوف، المتوفى ١٠٣١هـ، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.

# (ق)

\* القاموس المحيط: للفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، المتوفى ١٤٠٧هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.

\* القضاء والحكم بشريعة الإسلام بين توحيد المشرع ومتابعة المبلغ، للدكتور سعود بن سعد الديب، الرياض، مجلة البحوث الإسلامية، عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد التاسع عشر، رجب شعبان رمضان شوال ١٤٠٧هـ.

# (4)

\* كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي، المتوفى ١٠٠٨هـ، حققه حبيب الرحمن الأعظمي، مجلدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

\* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب شلبي المتوفى ١٧٠١هـ، تصحيح محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكة الكليسي، وكالة المعارف، استانبول، ١٣٦٠هــ ١٩٤١م.

\* كليلة ودمنة: لبيدبا الفيلسوف الهندي، ترجمة عبد الله بن المقفع، طبع مصر، ١٩٢٥م.

# (J)

\* لباب المحصل: لابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المتوفى ٨٠٨هـ، تحقيق الأب لوسيانو روبيو، دار الطباعة المغربية، المغرب، ١٩٥٢م.

\* لسان العرب: لابن منظور، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم، المتوفى ٧١١هـ، دار صادر، بيروت.

#### (9)

- \* المجتبي من سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى ٣٠٣هـ، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٣٤٨هـ.
- \* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، المتوفى ٨٠٧هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٩٦٧م.
- \* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية، لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأنصاري عبد الحق بن عطية الأندلسي، المتوفى ٥٤٢هـ، تحقيق عبد الله الأنصاري وآخرين، طبع على نفقة أمير دولة قطر، الدوحة ١٣٩٨هـ.
- \* المسوط: محمد بن أحمد، أبو بكر شمس الأئمة السرخسي (مات في حدود ٩٠٠هـ)، بيروت، ط٢، دار المعرفة.

- \* مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (دولة المماليك الأولى) لابن الفضل العمري المتوفى ٧٤٩هـ، تحقيق دوريتا كرا فولكسي، المركز الإسلامي للبحوث، بيروت، ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م.
- \* المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري، المتوفى ٥٠٥هـ، مطبعة النصر، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- \* المسوى شرح الموطأ: لولي الله الدهلوي، المتوفى ١١٧٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
- \* المدخل إلى القانون: الدكتور حسن كيرة، الأسكندرية، منشأة المعارف ١٩٦٩م.
- \* مسؤولية القضاة وواجباتهم: الدكتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد الخامس عشر، السنة الرابعة نوفمبر ـ ديسمبر ١٩٥٢م ـ ربيع الآخر جمادى الأولى ـ جمادى الآخر ١٤١٣هـ.
- \* مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى، المتوفى ٣٠٧هـ، تحقيق وتعليق إرشاد الحق الأتربي، دار القبلة جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، الجزء السادس، ط الأولى، ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.
- \* مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، المتوفى 205ه، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1200هـ 1400م.
- \* مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي، محمد بن عبد الله، المتوفى بعد ٧٣٧هـ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق وبيروت،

- ٠٨٣١هـ ١٢٩١م.
- \* مصابيح السنة، للبغوي، الحسين بن مسعود، المتوفى ١٦٥هـ، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
- \* المطالب العالية بزوائد الشمانية: لابن حجر العسقلاني، المتوفى ١٥٨ه. وزارة الأوقاف الكويتية، ١٣٩١ هـ.
- \* المعجم المؤسس للمعجم المفهرس: لابن حجر العسقلاني، المتوفى ١٥١ هـ، مخطوط بالمكتبة العثمانية رقم ٢٤١، استانبول، تركيا، حققه الدكتور/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٥ هـ ١٩٩٤م.
- \* معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، المتوفى ١٤٠٨هـ، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، دون تاريخ.
- \* المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بمصر، بإشراف عبد السلام هارون، نشره: عبد الله الأنصاري، إحياء التراث الإسلامي، قطر، ١٤٠٦هــ ١٩٨٥م.
  - \* معرفة علوم الحديث: للحاكم النيسابوري، المتوفى ٥٠٤هـ، بيروت.
- \* معيد النعم ومبيد النقم: للسبكي، تاج الدين عبد الوهاب، المتوفى ٧٧١هـ، تحقيق محمد علي النجار، وأبي زيد شلبي، ومحمد أبي العيون، مكتبة الخانجي، مصر، ١٣٦٧هـ ١٩٤٨م.
- \* معين الحكام على القضايا والأحكام: لابن عبد الرفيع، إبراهيم بن حسن، المتوفى ٧٣٣هـ، تحقيق الدكتور محمد بن قاسم عياد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٩م.
- \* معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: للطرابليسي، على بن

خليل، المتوفى ٨٤٤ هـ، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.

\* المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام: لأبي الوليد هشام بن عبد الملك بن هشام الأزدي، المتوفى ٢٠٦هـ، مخطوط.

\* مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد المتوفى ١٩٠٨هـ، تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافي، دار النهضة، مصر، ١٩٧٩م.

\* مؤلفات ابن خلدون: الدكتور عبد الرحمن بدوي، الدار العربية، ليبيا وتونس، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.

\* موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، المتوفى ٧٠٨ه، حققه ونشره محمد عبد الرازق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

\* الموافقات في أصول الأحكام: للشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، المتوفى ٩٠٧هـ، علق عليه محمد الخضر حسين، دار الفكر، بيروت، ١٣٤١هـ.

\* الموطأ في الأحاديث والآثار: للإمام مالك بن أنس، المتوفى ١٧٩هـ، نشره محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، السعودية، دون تاريخ.

#### (U)

\* نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الأزمان: للصيرفي، الخطيب الجوهري علي بن داود، المتوفى ١٩٧٥هـ، تحقيق وتعليق الدكتور حسن حبشي، مطبعة دار الكتب، مصر، ١٩٧٠م - ١٩٧٣م.



|            |     |       |        | •   |               |                     |    |
|------------|-----|-------|--------|-----|---------------|---------------------|----|
| ** ** ** 1 | 1   | • •   | 1 11   |     |               | ۔ فہرس ا            | A  |
| 9 9 1      | 0   | Class | 47     | 4.4 | CAMA          | PALIE               | // |
|            | - 5 |       | ، سے ا |     | معلق بصهار مح | حم استشادی اداری اد |    |

| ٥          | تقديم                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٧          | المقدمة                                                 |
|            | الفصل الأول: نسبة الرسالة ووقت تأليفها                  |
| ٩          | مدى نسبة الرسالة إلى ابن خلدون                          |
|            | المبحث الأول: مدى اتفاق منهج ابن خلدون في التأليف مع    |
| 17         | رسالة مزيل الملام.                                      |
|            | المبحث الثاني: مدى اتفاق منهج ابن خلدون في القضاء مع    |
| ۱۸         | رسالة مزيل الملام.                                      |
|            | المبحث الشالث: مدى اتفاق رسالة « مزيل الملام » مع الفقه |
| ۲۱         | المالكي وشخصية ابن خلدون .                              |
|            | المبحث الرابع: مدى اتفاق أسلوب ابن خلدون مع رسالة مزيل  |
| <b>Y V</b> | الملام.                                                 |
| ۳١         | المبحث الخامس: وقت تأليف رسالة « مزيل الملام ».         |
|            | الفصل الثاني : ابن خلدون                                |
| ٣٣         | المبحث الأول: حياة ابن خلدون.                           |
| ٤٩         | المبحث الثاني: آثاره العلمية.                           |

| * | الملام | مذيل | <b>&gt;&gt;</b> | الرسالة | لث: | الثا | الفصل |
|---|--------|------|-----------------|---------|-----|------|-------|
| " | L-4-4  |      | //              |         |     |      | J     |

| ٦١. | المبحث الأول: مصادر الرسالة ومزاياها.       |
|-----|---------------------------------------------|
| 70  | المبحث الثاني: القيمة العلمية للرسالة.      |
| ٨٥  | المبحث الثالث: وصف المخطوطة، ومنهج التحقيق. |

\* \* \*

# 9 \_ فهرس موضوعات الرسالة

| الموضوع                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| مقدمة الرسالة                                                |
| اسم الرسالة وأبوابها                                         |
| الباب الأول                                                  |
| التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم        |
| الفصل الأول: في السوابق                                      |
| التنبيه الأول: أن يؤسس الحاكم أموره على النيات الصالحة       |
| التنبيه الثاني: أن يلجأ إلى الله تعالى في تيسير ذلك له       |
| التنبيه الثالث: أن يحضر في نفسه معنى يجمعكم ليوم الجمع       |
| الفصل الثاني: في المقاصد                                     |
| التنبيه الأول: إن الأناة من الله والعجلة من الشيطان          |
| التنبيه الثاني: تصور الواقعة كالشمس ليس دونها حجاب           |
| التنبيه الثالث: أن يستحضر حكم الواقعة لا برأي واستحسان       |
| التنبيه الرابع: إذا لم يتبين القضاء لغبش في الواقعة استوضحها |
| التنبيه الخامس: متى لم يزل الريب وبقى في النفس حزازة         |
| فالورع لا يخفى                                               |
|                                                              |

| ۱۲۳   | تذكير :أثر تهاون الحاكم بشيء مما ذكر                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 170   | الفصل الثالث: في اللواحق                                    |
| 170   | تنبيه مهم: محاسبة النفس بعد القيام من المجلس                |
|       | الباب الثاني                                                |
| 179   | التنبيه لمهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح أمورهم    |
| 179   | الفصل الأول: في المولى عليه                                 |
|       | التنبيه الأول: الأيتام أولاد الحكام اليقظين وكلهم مسئول     |
| 179   | عن رعيته                                                    |
| 14.   | التنبيه الثاني: الأوقاف أموال الله تعالى                    |
| 14.   | التنبيه الثالث: المساجد ونحوها بيوت الله تعالى              |
| 171   | التنبيه الرابع: من في الحبس إخوان الحاكم                    |
| 144   | التنبيه الخامس: طلبة العلم الشريف هم وصية رسول الله عَلِيُّ |
| 1777  | التنبيه السادس: أرامل البلد والفقراء يحسن إليهم             |
| 140   | الفصل الثاني: في المتصرفين                                  |
| 140   | التنبيه الأول: من في باب الحكم من نقيب ووكيل                |
| ١٣٥   | التنبيه الثاني: نواب الحكم                                  |
| , 147 | التنبيه الثالث: الأوصياء، والأمناء، ونظار الأوقاف           |
| ١٣٦   | التنبيه الرابع: المعدلون                                    |

| 120   | التنبيه الخامس: المتشاحنون المتعادون من وجوه الناس وكبرائهم                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷   | التنبيه السادس: ما كان من مهمات الأكابر، وما لهم به اهتمام                                                                                                                                                             |
| 1 2 1 | الفصل الثالث: في المخالطين                                                                                                                                                                                             |
| 1 2 1 | التنبيه الأول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين                                                                                                                                                                  |
| 1 & 1 | التنبيه الثاني: حسن التأدب وقضاء الحقوق                                                                                                                                                                                |
| 187   | التنبيه الثالث: الحذر التام من مصاحب إلى أغراض فاسدة                                                                                                                                                                   |
| 188   | التنبيه الرابع: شدة الحذر من حبيب لا رأي له يأمر بالسوء                                                                                                                                                                |
| 1 2 2 | التنبيه الخامس: نعم العون على الخير إخوان الصفا                                                                                                                                                                        |
|       | المعبية المحاس عمم الموق على المير إلى المحادد                                                                                                                                                                         |
|       | الباب الثالث                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 2 9 | الباب الثالث                                                                                                                                                                                                           |
|       | الباب الثالث<br>التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في                                                                                                                                               |
| 1 E 9 | الباب الثالث<br>التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في<br>ذم الحكام وانكساف نورهم                                                                                                                    |
| 1     | الباب الثالث<br>التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في<br>ذم الحكام وانكساف نورهم<br>الفصل الأول: الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم                                                       |
| 1     | الباب الثالث التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في ذم الحكام وانكساف نورهم الفصل الأول: الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم الفصل الثاني: الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان المبدأ والمنتهى |

# الفمارس

| ١ ـ فهرس آيات القرآن الكريم          | 109 |
|--------------------------------------|-----|
| ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية            | 170 |
| ٢ ـ فهرس المصطلحات الفقهية والقضائية | 179 |
| ٤ ـ فهرس الشعر                       | 140 |
| ٥ ـ فهرس الأعلام                     | 119 |
| ٦ ـ فهرس الكتب الواردة بالمتن        | ١٨١ |
| ٧ ـ فهرس مصادر الدراسة والتحقيق      | ١٨٣ |
| ٨ ـ فهرس موضوعات الدراسة والتحقيق    | 199 |
| ٩ ـ فهرس موضوعات الرسالة             | 7.1 |

# توزیسے :

مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان الرياض ١١٤٣١ ـ ص . ب : ١٤٠٥ المرياض ٤٠٢٠٦٤ ـ فاكس ٤٠٢٠٧٦٤